# سره عدده الرجين الفرايية



جمهورية مصر العربية ١٥ شارع الشيخ محمد عبده - خلف الجامع الأزهر ت : ٢٥١٤٢٩٥٥ - موبايل : ١٢٣٧٨٦٤٨٠

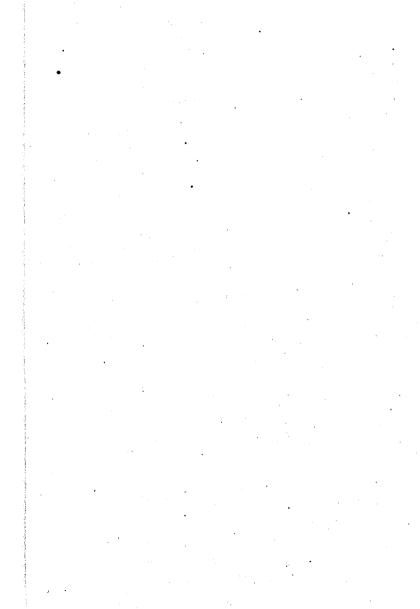



## روایات عبیر

منذ صدور هذه الروايات في العالم العربي، بعدما طالعها القراء عبر جهات الأرض الأربع، ونحن نتلقى التهاني والتشجيع ورسائل الشذى الطيبة من كل مكان.

لأن هذه الروايات بطاقات سفر ذهاباً فقط الى عالم النقاء العاطفي وصفاء الأحلام، ولأنها لمسة نسيم بالغة الرقة، ورفيقة المطالعة المفضلة لدى الملايين في العالم كله.

و المان فالرحلة الى عالم الحب تبدأ في الصفحة التالية!

ألرجل الفراشة

#### العنوان الاصلي لهذه الرواية بالانكليزية UNGUARDED MOMENT

### ۱\_ بدایة شیء ما!

ترجلت جوليا نيلسون من التاكسي متحسرة على الأسابيع الثلاثة التي أمضتها تحت شمس جزيرة رودس المتوسطية، فشهر آب في لندن لا يمت بصلة الى حرّ الصيف بل يغلفه البرد ويلفه الضباب الذي تظلله غيوم رمادية كثيفة توزع خيراتها على الناس بين الفينة والفينة.

استلمت الفتاة حقائبها من السائق وهي تتساءل ما اذا كان الطقس الرديء نذير شؤم بما ينتظرها في عملها، ذلك لأن بيانكا لم تكن راضية عن سفرها وتركها العمل في هذا الوقت من السنة. والتعامل مع بيانكا ليس سهلاً البتة، لأنها امرأة عصبية ومزاجها

رجراج كالزثبق، تشتعل غضباً لأي أمر بسيط تافه، وتنتظر تفهياً من جميع المحيطين بها. فالمخرجون يتحملون طبعها الشرس لأنه القاسم المشترك بين معظم نجوم السينها المصابين بالغرور وجنون العظمة. أما زوجها الإخير جورج مورغان، والذي لم يدم هناؤ ، معها طويلًا اذ ينتظر انتهاء المعاملات القانونية للحصول على الطلاق، فيصفها بالمرأة المجنونة. نقد تحمل المسكين منها الكثير حتى نفد صبره، وقرر أخيراً وضع حد لمعاناته بأبغض الحلال أي بالطلاق. وجوليا تفهم موقفه لأنها تجد صعوبة بالغة في التعامل مع بيانكا، والسنوات التي أمضتها حتى الآن في خدمتها كسكرتيرة، لم تكن فترة ممتعة وان تكن لا تخلومن الاثارة والفائدة. وهي ما انفكت تتساءل لماذا لم تستقل من وظيفتها بعد، خاصة وأنها موظنة نشيطة وتجيد عملها تماماً ولن تجد صعوبة بالتالي في العثور على عمل آخر ورب عمل اقل تطلباً وازعاجاً من بيانكا. فها هي تستمر في رحلتها مع الممثلة الشهيرة، تنظم لها حياتها الاجتماعية الحافلة، تدبر شؤون مقابلاتها وسفراتها . . وكلها أمور من الصعوبة بمكان كون بيانكا تغيّر رأيها من لحظة الى لحظة كما تبدل ملابسها الفاخرة.

ولربما كان سبب صمود جوليا صلة القربي الدموية التي تربطها بالمثلة. والطريف أنها لم تعلم الا منذ سنوات قليلة أن بياتكا لايتون النجمة السينمائية العالمية ما هي سوى خالتها شقيقة أمها. فالوالدة مارخريت نيلسون لم تطلع ابنتها على ذلك الا مرغمة، ولا عجب لأن مارغريت تعيش حياة فاضلة بعيدة كل بعد عن طريقة عيش شقيقتها المحمومة والحافلة بالمغامرات العاطفية التي انتهى معظمها الى زيجات فاشلة لا تعمر أكثر من شهور لا يقوق عددها أصابع

اليدين وأحياناً أقل. والأكيد أن الوالدة ما كانت فضحت ذلك لولا قرار بيانكا المفاجىء بالقيام بزيارة لشقيقتها المنسيّة. وازاء أصرار جوليا على معرفة سبب كتمان الحقيقة قالت الوالدة:

ــ لم أجد سبباً لاطلاعك على هوية خالتك، فعالمها يختلف عن عالمنا ولم أظن يوماً أننا سنلتقي مجلداً.

بدا وأضحاً من كلام مارغريت أنها الطرف الذي حبّد الانفصال والابتعاد وتناسي الروابط العائلية. ولمّا شاهدت ابنتها تتأملها بحثاً عن تشابه بينها وبين بيانكا قالت:

ـ لا تنظري اليّ هكذا يا جوليا، فأنا لا أشبهها أبدأ حتى أنني لم أكن أصدق أننا شقيقتان.

وزاد هذا الشعور رسوخاً عندما حضرت بيانكا التي ملأت المنزل المتواضع بحضورها الثقيل، كعطرها القوي الذي خلفته وراءها عندما رحلت، اضافة الى تساؤ لات كثيرة منها سؤال شقيقة جوليا الصغرى ديبورا:

\_ لماذا أتت الينا؟ ماذا تريد منا؟

سؤال لم يجد احد له جواباً شافياً. ولا غرابة في انزعاج الصبية الصغيرة من حضور خالتها، فهذه الأخيرة لا تجيد التعامل مع الأولاد لأنها لم تنجب أولاداً لحسن الحظ. فلو فعلت لكانوا الآن ضائعين بلا عائلة.

وبرغم رحيل بيانكا، ظلّ طيفها في منزل آل نيلسون حاضراً، ولطالما تساءلت جوليا ما اذا كانت الزيارة قد حصلت فعلاً أم أنَّ الأمر كان حلياً مزعجاً. والحقيقة أنَّ نظام البيت تغير بفعل هذه الزيارة، فالوالدة أصبحت أكثر تحفظاً وتكتياً الأمر الذي أثار قلق

العائلة

ذات ليلة عجزت جوليا عن النوم، فقررت النزول الى المطبخ لتناول كوب من الماء، ولما خرجت من غرفتها سمعت صوت والدها القلق يجاول طمأنة زوجته

- انتهى الأمريا مارغريت ولا داعي للقلق.

وأجابت الوالدة بشيء من الحقد والكراهية:

ـ أخاف أن يكون الأمر في بدايته لا في نهايته.

عندها انسحبت جوليا الى غرفتها حتى لا تتدخّل في ما لا يعنيها، بيد أنها أمضت الليل تتقلب في سريرها لا يغمض لها جفن وهي تحاول فهم كلام واللتها الخائفة من بداية شيء ما. أهي قلقة من تكرار زيارات بيانكا المصحوبة بالدعاية والتي ستعكّر هدوء المنزل المتواضع وتقلب نظامه المتقن؟ قد يكون ذلك الشعور طبيعياً لأنه صادر من امرأة فاضلة تعيش حياة عادية وتشارك في نشاطات اجتماعية كثيرة لكونها عضوة في احدى الجمعيات الخيرية الفاعلة، وجميع معارفها يحبونها ويقدرونها. وادركت جوليا بما لا يقبل الجدل وهميع معارفها يجبونها ويقدرونها. وادركت جوليا بما لا يقبل الجدل أن شيئاً ما حصل في الماضي وسبّب تباعد الشقيقتين وأن هذا الجليد لم يزل بدليل أن الزيارة نكأت الجراح وأعادت النزف اليها من جديد.

مرّت أسابيع وشهور بدون أي جديد عن بيانكا اللهم الآ ما تتناقله وسائل الاعلام عن أفلامها وبجريات حياتها الخاصة والتي لا تحمل من خصوصيتها سوى الاسم، فالجميع على علم بما تفعله بيانكا لايتون وعلاقاتها العاطفية تشاع وتذاع وتملأ الاسماع. وهكذا غابت النجمة الساطعة عن حياة عائلة نيلسون الى أن ظهرت من

جدید بعد حوالی عامین.

وها هي جوليا الآن تحمل حقيبتيها وتدخل الفيلا الفخمة التي تخص خالتها استعداداً لخوض غمار العمل المضي بعد أسابيع الراحة والاستجمام التي اكسبتها سمرة مغرية وحررت شعرها الاسود الطويل وجسمها الممشوق من عناء التسريحات المعقدة والثياب الآسرة التي تصر عليها الخالة تلبية لمتطلبات العمل الجدي الوقور.

وتذكرت جوليا يومها الأول في هذا المكان عندما حضرت قبل ثلاث سنوات بناء على استدعاء الزوج الضحية جورج مورخان الذي عرض عليها العمل كسكرتيرة لزوجته. وتردّدت الفتاة طويلاً قبل تلبية الدعوة لأنها تعرف عدم رضى والدتها عن هذه الخطوة. غير ان فضولها تغلّب على خوفها فحضرت وحظيت بوظيفة هامة ومثمرة أين منها ما كانت ستحظى به لو قبلت بالعمل لدى أحد المحامين المتواضعين، فلو فعلت ذلك لكانت السنوات التي مرت مضيعة للوقت والجهد.

ادارت الفتاة المفتاح في القفل ودخلت الى المنزل الفخم والمفروش بافخر الأثاث وأحسنه ذوقاً وترتيباً. ومن الطبيعي أن تملك بيانكا منازل كثيرة في عدة بلدان، لكنها تفضّل بيتها هذا في وطنها الأم وتمضي فيه معظم أوقاتها مرددة امام الصحافيين جملتها المعهدة:

ـ انكلترا هي أجمل مكان على وجه الكرة الأرضية.

والشيء الوحيد الذي يزعجها في بلادها هو الطقس الدائم الرداءة فتهرب سنوياً من شنائه القاسي الى منزلها في كاليفورنيا أو الى قصور الاصدقاء الكثيرين في منتجع ماربييا في اسبانيا أو في احدى مدن جنوبي فرنسا الواقعة على شاطىء البحر الأبيض المتوسط ذي المناخ المعتدل الدافىء

واستفادت جوليا من ميول خالتها السندبادية فجالت معها في مختلف أصقاع العالم للسياحة أو لتصوير الأفلام، فبيانكا تحرص على اصطحاب فريقها الخاص الذي يضم أيضاً أديث مونتغومري ظلها الدائم والتي تشغل في حياة المثلة دوراً هاماً فهي الخادمة ومزينة الشعر ومصممة الأزياء والمدلكة...

هبطت مونتي، وهو لقب اديث مونتغومري، السلم في حلتها الأبدية: قميصها الابيضٍ وتنورتها السوداء وتوجهت الى جوليا:

ـ ها قد عدت أخيراً.

لم يكن في نبرة مونتي أثر لشوق أو عاطفة وجوليا تعلم أن هذه المرأة لا تحبها أبداً، فمنذ اليوم الأول لاستلامها العمل لم يبدر من مونتي سوى عدائية واضحة، ولربحا كان سبب ذلك خوف الحادمة الأمينة من منافسة على مركزها المحظي عند بيانكا نظراً لفارق السن بينها وبين جوليا ولصلة القربي التي تربط الممثلة بسكرتيرتها. وقد عملت جوليا جاهدة على عو هذا التخوف السخيف متوصلة الى نجاح خوليا ونوع من الهدنة مع مونتي بدون أن يؤدي ذلك الى اقامة علاقة ود أو صداقة.

ابتسمت الفتاة وقالت لمونتي:

- كيف جرت الأمور بغيابي؟ هل حدثت أزمات ما؟ اجابت الم أة:

- لم يحدث شيء يستحق الذكر ولكنك وصلت في الوقت

المناسب

ـ هل فشل مشروع الفيلم الجديد؟

ـ لا شيء من هذا القبيل، بل الأمريتعلّق بقصة حياة بيانكا التي تحضّر لكتابتها منذ شهور جامعة صورها القديمة ومستجمعة ذكرياتها.

سألت جوليا بقلق:

ـ هل تخلُّت دار النشر عن المشروع؟

لا ولكنهم رفضوا ان تقوم بيانكا بتأليف الكتاب مصرين على ان يرسلوا اليها أحد كتابهم ويدعى بوب برانت. هل سمعت مه؟

- اسمه ليس غريباً عني. وما المشكلة في قيام بوب برانت بتأليف الكتاب؟

اجابت مونتي بجدية:

- المشكلة أن بيانكا ليست مرتاحة لهذا القرار فهي تفضل أن تقوم بالعمل شخصياً أو بواسطة الصحافية الشابة التي كتبت عنها المقال في مجلة المرأة العصرية.

علَّقت جوليا:

ـ لا عجب في ذلك لأن المقال كان مدحياً اكثر من اللزوم. هل قابلت بيانكا الكاتب برانت قبل أن ترفضه؟

\_ سيأتي الرجل اليوم لهذه الغاية وبيانكا مصممة على عدم مقابلته.

يا لها من بداية حسنة جعلت الاجازة تتبخّر، فجولياً لم تتوقّع ان تغوض في أوحال العمل بهذه السرعة ومنذ اللحظة الأولى

لرجوعها.

قالت الفتاة بعد أن فكرت قليلًا بالمشكلة الجديدة:

- أعتقد أن الخيار الأخير يعود للناشر بحسب العقد المبرم بينه وبين بيانكا، فلا حاجة اذن لاثارة المشاكل واستعداء الكاتب حتى لا يبدأ بتشويه سمعة بيانكا واثارة الفضائح. سأصعد للتحدث إليها علنى أقنعها.

- اتمنى أن تنجحي في ذلك. اتركي حقيبتيك هنا فسأوعز لهاريس بنقلها الى غرفتك.

أدركت جوليا من نبرة مونتي المتعبة أن الأسابيع الأخيرة كانت مرهقة حتى بالنسبة الى الخادمة المعتادة على طباع بيانكا ومشاكلها المستعصية.

حضر الخادم هاريس لنقل الحقيبتين، وهو رجل طيب مطيع يقيم مع زوجته الطاهية في المنزل منذ سنين طويلة، ويؤمن الحدمة بشكل ممتاز متحملًا من صاحبة المنزل الكثير من الاهانات والكلمات الجارحة، بالرغم من اتقانه العمل واجادة زوجته فن الطبخ، ولعل السبب في بقائها مع بيانكا الأجر المرتفع الذي يتقاضانه والأيام الهادئة التي تتاح لها تمضيتها بغياب سيدة البيت.

صعدت جوليا السلم الى جناح بيانكا الواسع وقبل أن تطرق الباب سمعت صوت تحطم شيء زجاجي فدخلت وقالت على الفور:

ـ ما هي ضحيتك اليوم؟

نظرت جوليا الى الأرض لترى بقايا اناء صيني يسبح في مائه والورود مبعثرة حول قدمي بيانكا التي رفعت عينيها الزمرديتين الى

#### الفتاة صائحة:

- \_ أين كنت طوال هذه المدة؟
- انسيت أنني ذهبت الى جزيرة رودس للاستجمام؟ وقد تعمّدت ارسال بطاقة من هناك لأنعش ذاكرتك قليلاً.

هزّت النجمة كتفيها بلامبالاة قائلة:

لا أذكر ما اذا تلقيت بطاقة فهذه الفتاة التي أرسلتها الشركة لي
 لتحل علك بلهاء لا تجيد العمل بتاتاً.

سالت جوليا وهي تشرع بجمع بقايا الزجاج المحطم:

ـ ماذا فعلت المسكينة حتى تستحق هذا الغضب كله؟

- يكفي انها السبب في عيء هذا الرجل المقيت اليوم، فقد وافقت على اعطائه موعداً بدون استشاري. الحمد لله انك هنا الآن لصرفه بطريقة مناسبة، اتصلى به زاعمة اننى مريضة.

أستغربت جوليا هذه النبرة الخائفة في صوت بيانكا فقالت بواقعية:

ما نفع ذلك ما دام سيطلب موعداً آخر؟ اعترضت شفتا المثلة الجميلتان بعصبية:

يبدو أنك لا تختلفين عن سيباستيان الفاشل الذي نصحني بالتعاون مع الكاتب تنفيذاً لعقدي مع دار النشر. يا له من مدير علاقات عامة ناجع يتركني في وسط هذه المعمعة.

وبشيء من السخرية علقت الفتاة:

ـ لا أحد يشك بمقدرة سيباستيان في حقل عمله، وأظن أن نصيحته جديرة بالتنفيذ

ـ لا أريد العمل بنصيحته أو بنصيحة غيره! أبغي التخلص

من هذا الكاتب الذي يدعى برانت دون أخذ ورد وكالام فارغ.

لهذا تجزمين قبل ان تري لهذا الرجل وجهاً، تريثي قليلًا فقد عبدينه لطيفاً ومتعاوناً.

اكدت بيانكا:

ـ أعرف تماماً ماذا ينتظرني مع بوب برانت، فهو كاتب الفضائح وجالب الويلات. وآخر مآثره كتابه عن كريستين والاس حيث أعطى عنها أبشع صورة.

جرحت جوليا اصبعها بقطعة زجاج وهي تسال:

- ألا تستحق كريستين والاس ما جاء عنها في مؤلفه؟

- هذا لا يعطي برانت الحق في نشر الغسيل الوسخ بهذه الوقاحة.

جوليا لم تقرأ الكتاب المذكور لكنها تتذكّر كم كانت متعة خالتها كبيرة وهي تطلّع على الحقيقة الفاضحة التي صور بها برانت الممثلة الشهيرة كريستين والاس. وقد استطاع بقلمه اللاذع ان يحولها من اسطورة تقوم بلعب اصعب الادوار النفسية المعقدة الى امرأة ساذجة اعترفت بانها لم تفهم يوماً اي شيء من الادوار التي لعبتها وانها كانت عرد دمية يحركها خرج بارع. وبفضل هذا الكتاب تحطمت حياة كريستين والاس ولم تعد تتلقى أي عرض سينمائي للقيام حتى بادوار ثانوية.

اضافت بيانكا بخوف:

ـ لا أنوي مطلقاً ان يصيبني ما أصاب كريستين الحمقاء التي سلّمت عنقها لهذا القذر فلم يتوان عن سفك دماثها وتشويه صورتها

بشكل شنيع.

طمانتها جوليا باسمة:

ـ لا تبالغي فأنت مختلفة تماماً عن كريستين والاس.

ـ ومع ذلك أرفض أن أقحم رجلًا كبوب برانت في خصوصياتي وحميمياتي .

ضجة واهية لأن أقل ما يقال في حياة بيانكا لايتون هو أنها لا تتمتع بذرة من الخصوصية والحميمية، فأعمالها وجولاتها في الزواج والطلاق كانت دوماً تحت الأضواء معروضة للجمهور الواسع الذي يجبها ويقبل على افلامها بكثافة. وبرغم ذلك ألحت بيانكا:

\_ ستتصلين به الآن يا جوليا وتلغين المقابلة، كها ستتصلين بالسيد سيباستيان لتبلغيه أنه مطرود.

وافقت الفتاة على قرار بيانكا عالمة أن الشق الأخير منه لن يعرف طريقه الى التنفيذ لأن سيباستيان تعرض للطرد عشرات المرات حتى الآن ولم تجرؤ بيانكا مرة واحدة على التخلّي عنه.

أنهت جوليا جمع الرجاج المحطم وذهبت الى مكتبها الذي وجدته مرتباً ترتيباً حسناً على يد بديلتها التي لم تعجب بيانكا. ومن هناك اتصلت بسيباستيان وبادرته الى القول:

ـ أنت مطرود.

قهقه الرجل معلقاً:

ــ انها المرة الرابعة أتعرض فيها للطرد هذه السنة. تعلمين أنني افكر بتركها يوماً ما لأرى ماذا ستفعل بدوني. كيف أمضيت الاجازة يا حلوق؟

ـ اكاد لا أذكر من اجازتي شيئاً بعد ان كلفتني بيانكا بمهمة

مستحيلة .

ـ لا شك انك تعنين قضية بوب برانت. لقد افهمت بيانكا انه لا طائل من محاولة التهرَّب من تنفيذ العقد مع الناشر ولكنها رفضت التسليم بذلك وصبّت جام غضبها على.

- وبما انها لم تستطع الوصول اليك مباشرة حولت انتقامها الى اناء صيني نفيس.

- خالتك هذه انسانة غريبة الأطوار يا جوليا. حاولي اقناعها بالتعاون مع بوب برانت. على فكرة، هل قرأت شيئاً من مؤلفاته؟

اجابت جوليا:

ـ لا ولكنني أعلم الصدى الذي أحدثه كتابه عن كريستين والاس.

- انصحك بقراءة كتبه لتعرفي تماماً ما سيواجهك.

انتهت المحادثة غير المجدية وحاولت جوليا الاتصال ببوب برانت لتجد أن خطه مشغول، وكررت المحاولة مرات ومرات عبناً، ثم خرجت من المكتب لتبلغ بيانكا بذلك وتلعب بعدها لتغيير ملابسها الحفيفة التي لا تعجب الممثلة الارستقراطية المصرة دوماً على رؤية جوليا ترتدي أفخر الملابس. والفتاة لا تعارض ذلك ما دام أجرها العالي يسمح لها بابتياع ثياب تزيدها جالاً وجاذبية. وتذكرت كيف نصحتها بارتداء ملابس غالية، الفتاة التي كانت تشغل قبلها منصب سكرتيرة بيانكا وقد تركت العمل بعد ان ضاقت ذرعاً وعيل صبرها من تحمل رشقات الممثلة الجارحة. وقد أبلغت الفتاة جوليا بصعوبة وظيفتها برغم من صلة القربي التي تربطها ببيانكا، فهذه

الأخيرة لن تغير من عدائيتها لمجرد كون سكرتيرتها الجديدة ابنة شقيقتها، بل على العكس ستضيق الخناق حول عنق جوليا وتمنعها من التصريح بعلاقة القربي لئلا تفضح عمرها الذي تحرص على اخفاء تقدمه بكثير من التمارين الرياضية والمساحيق النجميلية. بيد ان كل هذه السلبيات لم تخفف من حاص جوليا في شغل المنصب المغري مادياً والذي تحلم بمثله اي فاقتبعموها. واستطاعت الفتاة مع مورور الأيام لجم انفعالاتها عند كل اشارة جارحة تصدر من بيانكا الى ان اعتادت عليها تماماً واصبحت زمام الأمور بيديها مقابل بعض التضحيات كارتداء ملاس معينة وتصفيف الشعر بطريقة عددة والتخلي عن صداقة اي رجل لئلا تكون في موقع منافسة مع خالتها المتصابية. ولعل أهم تنارل قبلت به جوليا هو تعريفها الى الناس عجولة عالة بيانكا لا ابنة شقيقتها الأمر الذي يبدو طبيعياً نظراً لصعوبة عمر الممثلة المفاتئة الحقيقي.

في هذه اللحظة رن الجرس ففتح الخادم هاريس الباب وشاهدت جوليا من أعلى السلم ظل رجل طويل القامة تحدث بصوت خافت وواثق.

ـ ادعى بوب برانت، والأنسة لايتون بانتظاري.

ذهلت جوليا قائلة في نفسها ان هذا ليس بوب برانت لأن خطه ما زال مشغولاً. وعلى الفور دخلت غرفتها وغيرت ملابسها بسرعة فاختارت فستاناً بنياً وحذاء أنيقاً. ولم يكن لديها متسع من الوقت لتصغيف شعرها فعفدته ورفعته ببعض الدبابيس. ثم توجهت الى الطابق الأرضي بدون أن تبلغ بيانكا بمجيء كاتبها، وعلى أسفل السلم كان هاريس بانتظارها، فقال:

ــ لقد أدخلت الضيف الى غرفة الجلوس، فهل تريدين ان احضر القهوة وأبلغ الآنسة بيانكا.

قىالت جوليـا وحراجـة الموقف تسـاهـم في تسارع دقـات قلبها:

- ليس الآن، فعندما اريد منك شيئاً ساستدعيك.

توقفت الفتاة عند مدخل غرفة الجلوس لتأخذ نفساً عميقاً وتحاول السيطرة على اعصابها حتى تتمكّن من اقناع بوب برانت بتأجيل المقابلة. ورسمت على شفتيها ابتسامة لطيفة قبل أن تدخل لتجد الرجل واقفاً قرب المدفاة، يتصفح احدى المجلات.

التفت اليها وقال:

- ها قد اتت الي ابنة شقيقة المثلة اللامعة.

لم تقو جوليا على اخفاء دهشتها فالرجل مطلع على حقيقة الصلة بينها وبين بيانكا وهو أمر من المفترض ألاّ يعلم به احد، ولما لاحظ بوب ذلك على وجه الفتاة اضاف:

- لا حاجة الى الانكاريا آنسة فأنا اعرف كيف أجلب المعلومات الصحيحة.

عندها ادركت جوليا ان هذا الرجل خطير وأن خالتها كانت على حق عندما رفضت مقابلته وعليها بالتبالي التخلص منه، فقالت:

- يبدو أنك تحر نشيط يا سيد برانت.
- عملي يملي علي ذلك يا آنسة نيلسون. . حبذا لو سمحت لي بمناداتك جوليا بما أننا سنمضي اوقاتاً كثيرة معاً.
- ـ الأنسة لايتون تفضل المحافظة على الشكليات في مجال العمل.

لقد حاولت الاتصال بك مراراً فلم أنجع.

- الحقيقة ان هاتفي معطل منذ الأمس. رماها بنظرة فضولية وتابع، هل كنت تودين ابلاغي بتأجيل المقابلة لمرض أصاب الأنسة بيانكا؟

فضح بوب برانت العذر الذي حضرته جوليا فاضطرت الى غييره:

\_ الأنسة بصحة عتازة ولكنها لن تتمكن من رؤيتك اليوم.

وضع برانت المجلة على الطاولة وقال بنبرة شبه تهديدية:
ـ لنكن صريحين يا آنسة نيلسون، بيانكا لايتون لم تعد متحمسة
لمشروع الكتاب وقد انتدبتك لتزفي الي الحبر أليس كذلك؟
أجابت جوليا غاضبة:

 لا حاجة اذن لاكمال الحديث ما دمت حاذقاً الى هذه الدرجة.

أدارت ظهرها لتخرج من الغرفة فأمسكها من ذراعها قائلا:

\_ صرفي ليس بهذه السهولة يا حلوتي، فأنا شخص محترف ولا أحب أن أهدر وقتي هباء.

ـ ارسل لنا حساباً باتعابك لنسدّده لك. واذا كنت تحاسب على الوقت فقد أمضيت هنا خس عشرة دقيقة تماماً.

ابتسم الرجل قائلًا بسخرية:

لسانك اللاذع لا يتوافق مع جمالك البريء الوادع. عليك ان تفهمي أنني مكلف بكتابة قصة حياة بيانكا لايتون، وسأنفذ مهمي

شاءت سيدتك التعاون أم أبت.

- وهل نفع تعاون كريستين والاس؟

ما ذنبي اذا كانت هذه الأخيرة حمقاء تصرح بكل شيء، جل ما فعلته وقتها تسجيل لأحاديثها ونقلها للقارىء حرفياً

- لا أشك أنك تغار على الحقيقة.

- أنا لا أو من بالكذب على الاطلاق ولا أعتبره وسيلة لترويج مؤلفاتي. ما يحيرني أن خالتك كانت متحمسة للمشروع أكثر من دار النشر فلماذا غيرت رأيها الآن؟

أجابت الفتاة وذراعها ما تزال أسيرة يده:

- غيرت رأيها بعدما علمت أن الكاتب شخص لا يقيم وزناً لحرمة حياة الناس الخاصة .

علَّق الرجل هازئاً:

منذ متى أصبحت بيانكا لايتون حريصة على خصوصياتها؟ الكل يعلم ان حياتها ملك شائع للجمهور لوصح التعبير، لا بد انها تخفي اسراراً اكثر اهمية مما نظن حتى تعدل عن كتابة قصة حياتها. سأنصرف الآن ولكن بلّغي بيانكا انه من صالحها مقابلتي في المرة المقبلة.

لم تستطع جوليا منع صوتها من الارتجاف:

- هل اعتبر كلامك تهديداً؟

ـ لنسمه تحذيراً.

فجأة مد يده ليفك زري فستانها العلويين ويقول:

- من الأفضل ان تهتمي بملابسك جيداً وقت العمل.

تراجعت جوليا صائحة:

\_ كيف تجرؤ على ملامستي وانتقاد ملابسي!

ـ لا تسيئي فهمي يا عزيزتي فجل ما في الأمر أنك اخطأت في تزرير الثوب الجميل.

رات جوليا أنه محق فقالت:

- شكراً لك مع العلم ان استطبع تصحيح الخطأ بدون مساعدتك.

- كها تشائين. فأنا حاولت أن أمد يد العون ليس الآ، واسمحي في بالاشارة انك لست من النوع الذي يعجبني فلا ضرورة للانفعال لأنى لن افترسك.

لم تصدّق جوليا انها تستطيع ان تكره انساناً بهذه السرعة فقالت بحنق:

\_ الوداع يا سيد برانت.

هز الرجل رأسه بهدوء مؤكداً:

\_ بل الى اللقاء.

خرج الرجل فتنفست جوليا الصعداء وهي مصمّمة على ابعاده عن درب بيانكا التي لن تستطيع ضبط اعصابها وتحمله فيجرها الى مزالق تحطم حياتها كها حصل لكريستين والاس. ستبذل جوليا المستحيل لحماية بيانكا من بوب مهها اعترض سيباستيان او ليون مدير أعمال خالتها لأنها لا يعرفان الكاتب المؤذي حق المعرفة.

وجفلت الفتاة لما تذكرت اصابعه تلامس بشرتها بوقاحة ما بعدها وقاحة وأدركت ان بيانكا ليست وحدها محتاجة الى حماية مَن بوب برانت فجوليا ايضاً ستجد صعوبة في درء خطره عنها. . .

#### ٢- عشاء بالاكراه

قدّمت جوليا تفريراً شفوياً لبيانكا بما حدث مع الكاتب بوب برانت. وبالطبع لم ترض المثلة، التي كانت تستعدّ للخروج الى الغداء، عمّا حدث فقالت:

- لم تحسني التصرف، فقد طلبت منك التخلُّص منه لا استعداءه.

- التخلُّص منه يعني حتباً استعداءه. فالرجل مصمَّم على انجاز الكتاب مها كلُّف الأمر.

- سنرى من سيفوز بالنهاية

تنهَّدت جوليا قائلة:

ـ سياستيان على حق عندما ينصحك بكسب ود بوب برانت

وتنفيذ العقد مع دار النشر.

ـ لسيباستيان حصة كبيرة في هذا الانجاز الضخم. أنا لا احتاج لهذا الكتاب فشهري الواسعة تجعلني بغنى عن أي نشاط دعائي جديد.

هنا أشارت جوليا الى شيء هام:

- بامكان أي كاتب أن يجعل من سيرتك مادة للكتابة، فمن الأفضل أن يتمّ ذلك بعملك وتحت اشرافك.

صاحت بيانكا بعصبية:

ـ يبدو انك تقفين الى جانب برانت لا الى جانبي!

ـ أنا أحاول حمايتك من برائنه فيها لو أغضبته ورفضت التعاون هه.

رفعت الممثلة حاجبيها استغراباً وقالت:

ـ ولماذا تريدين حمايتي؟

- لا أعلم تماماً، ربما كانت لصلتنا الدموية علاقة بالموضوع. فقهقهت بيانكا معلقة:

ـ يا له من كلام مؤثر! أرجوك لا تقلقي بشأني يا طفلتي لأني استطيع الاهتمام بنفسي.

علت الحمرة وجنتي جوليا بسبب هذا الكلام الجارح. فهي حسبت أن بيانكا ارادتها سكرتيرة لأنها ابنة شقيقتها وتتوقع منها بالتالي الولاء الكامل والحب الصادق، غير أنّ الفتاة لم تلاحظ طيلة السنوات الماضية أن بيانكا لا تعاملها كنسيبة لها، بل هي تقسو عليها وترفض أي محاولة لاقامة محبة بين الاثنتين. لذا صمّمت جوليا على تناسي صلة القربي والتصرّف كموظفة لدى أي رب عمل تقوم

بواجبها مقابل الأجر الذي تتقاضاه. بيد أن بيانكا تطلب منها أحياناً القيام بأعمال اضافية لا يعقل أن تقبل بها سكرتيرة أخرى غريبة تعمل عندها.

أما مارغريت والدة جوليا فكانت تتوقع مثل هذه المعاملة وقد قالت لابنتها مرة:

ماذا كنت تتوقعين من بيانكا؟ انها امرأة انانية انتهازية لا تهتم الآ بتحقيق مصالحها. خالتك تعتبر نفسها محور العالم، يقوم بخدمتها جميع من حولها، ومن المؤسف انك أوقعت نفسك في هذا الشرك الميت.

حزنت جوليا لهذا الحقد النابع من صميم قلب والدتها التي لم تقترح أي شيء للمساعدة، بل وجدت ان والدتها تشعر بالغيرة لأن ابنتها انسلخت عنها وذهبت لتخدم شقيقتها التي تكرهها. والحقيقة ان جوليا بدأت تعترف في قرارة نفسها ان عالم بيانكا البديع الملون أنساها بيتها وهدوء الجو العائل الذي نشأت في ظله. ولربما كانت أكثر الدلالات على تخلي العائلة عنها ايلاماً عودتها الى المنزل منذ شهور قليلة لتجد ان شقيقتها ديبورا قد عقدت خطوبتها في حفل كبير اثناء غيابها. وحاولت جوليا اقناع نفسها بأن هذا الحدث غير ذي اهمية وأن العائلة اضطرت لاجراء الخطوبة بغيابها نظراً لضيق الحقت. غيران هذا التبرير لم يستطع طرد شعور في نفسها بالحزن على الوقت. غيران هذا التبرير لم يستطع طرد شعور في نفسها بالحزن على فقد الروابط العائلية التي ما وجدت لها بديلًا في كنف الحالة بيانكا.

انهت المثلة الفاتنة ترتيب هندامها والقت نظرة أخيرة في المرآة قائلة:

ـ سأتحلث الى ليون اليوم حتى يتدبر طريقة تخرجني من هذه

الورطة.

تنهدت جوليا معلقة:

ـ أتمنى ان ينجح في اقناع السيد برانت بأنك لا تخفين اسراراً هامة في حياتك .

ـ لم أفهم.

\_ هذا ما قاله برانت مبرراً عدولك عن انجاز الكتاب.

ابتسمت جوليا وتابعت:

ـ حاولت اقناعه بان فكرته خاطئة ولكنه لم يقتنع.

كان لهذا الكلام وقع الصاعقة على المثلة، فسرعان ما شحب وجهها وظهر القلق في عينيها، الأمر الذي أثار فضول جوليا فقالت:

ـ ما بك يا بيانكا؟ هل كان برانت على حق في ما استنتجه؟

ـ بالطبع لا. أرى تصرفاتك غريبة اليوم يا جوليا فانت تجيدين استعمال عقلك عادة في المواقف الصعبة. يبدو ان بوب برانت قد اربكك وأخافك لسبب أجهله. اقترح أن ترتاحي بعد الظهر

لتستجمعي افكارك بعد الاجازة الطويلة.

ـ فكرة جيدة. ساذهب الى المنزل اليوم وأعود اليك في الغد الباكر.

ـ حسناً، بلغي العائلة تحياتي الصادقة.

راقبت جوليا خالتها من النافذة تصعد في سيارة التاكسي متوجهة الى غداء العمل مع مدير أعمالها ليون. وتصوّرت المشهد عند دخول بيانكا المطعم حيث تعلو الهمسات واشارات الأصابع الى الممثلة الشهيرة وهذا امر اعتادت عليه بيانكا وأتقنت تأديته فالاختلاط بالناس عامل هام في حياة الفنان ان نفّذه بسراعة أضاف

الى رصيده الشعبي الشيء الكثير. سوى ان ما أثار العجب في نفس جوليا، الخوف الذي بدا على خالتها عندما حدثتها عن اسرار خفية في حياتها، وهي حياة علنية وضعت تفاصيلها في متناول الناس دون حرج فلماذا ارتبكت عند الكلام على الاسرار؟ أيعقل أن يكون في حياة الممثلة أشياء غبأة لا يجوز لأحد الاطلاع على حقيقتها؟

ولجت جوليا المنزل من الباب الخلفي المؤدي الى المطبخ عبر الحديقة، وعلى الفور عانقت والدتها قائلة:

ـ لماذا أراك هزيلة هكذا؟

ـ وهل تريدينني أن أسمن وأنا أعمل طوال النهار في المطبخ؟ ـ لماذا كل هذا العجين؟

- أصنع قوالب حلوى ستوزعها الجمعية على أطفال معوزين. جلست جوليا على كرسى وقالت:

- لا داعي للعجلة في عملك فأنا باقية عندكم اليوم.

يا لسوء حظنا يا عزيزي فنحن مدعوون في المساء الى منزل ذوي فرائك خطيب شقيقتك لنناقش تفاصيل حفل الزفاف، ولا أعتقد انهم يتوقعون اكثر من ثلاثة اشخاص على العشاء...

قاطعت الفتاة والدتها:

لن أزج بنفسي في عشاء لم ادع اليه بل سابقى هنا وأنام باكراً لارتاح من عناء السفر. هل اتفقتم على موعد الزواج؟

ـ هذا ما سنبحثه الليلة آخذين في الاعتبار ان فرانك وديبورا ما زالا صغيرين مع العلم أنها مستعجلان جداً.

ـ انا سعيدة حقاً بزواج ديبورا فهي كانت دوماً تحب الاستقرار وبناء عائلة. الا تذكرين كيف كانت تفضل البقاء في المنزل منذ صغرها بينها انصرف انا للعب مع الصبية؟

ـ ديبورا لا تحب المغامرة مثلك وطموحها الأكبر هو زواج سعيد وبيت هانء، لذا لا يسعي الاعتراض على زواج مبكر.

أحست جوليا برغبة في البكاء وأرادت ان تسأل: وماذا كنت تتوقعين لي؟ هل خيبت آمالك أم أرضيتها؟ وبدل ان تقدم على هذه الخطوة الضرورية تناولت قطعة من الحلوى وغرقت في شرح تفاصيل رحلتها الى جزيرة رودس واصفة اياها بمرح ثم قدمت الى والدتها الهدايا التي جلبتها من هناك محاولة الظهور بمظهر الأبنة السعيدة المحبوبة وكأنها لم تبتعد عن بيتها يوماً.

وصلت الشقيقة الصغرى ديبورا في حوالى الساعة الخامسة الموعد التقليدي لتناول الشاي عند الانكليز. والمحزن ان ديبورا لم تظهر حرارة تجاه اختها بل ظهر منها شيء من الحسد عندما علمت ان جوليا أمضت اجازة في رودس، فقالت:

ـ ثلاثة أسبيع في رودس! أكثر ما نحلم به أنا وفرانك لشهر العسل بضعة أيام في احدى مدننا الساحلية.

حدقت جوليا في وجه شقيقتها الجميل واقترحت:

ـ ما رأيك بان تكون هديتي لكها شهر عسل في مكان جميل؟ رفضت ديبورا العرض بطريقة مهينة:

ـ لا، شكراً.

\_ ولم لا؟

\_ أفضل أن نتدبر الأمر أنا وعريسي على بدء حياتنا الزوجية بقبول صدقة .

جاءت كلمات ديبورا سهاماً نفذت الى قلب جوليا التي عضت

على الجرح وقالت:

ـ لا يجدر بك ان تأخذي اقتراحي من هذه الزاوية فأنا لم أقصد . . .

لم تدعها ديبورا تكمل فقاطعتها:

ـ لا داعي للتفسير فنحن بخير دونما حاجة الى كرمك المستفيض.

هنا تدخُّلت الوالدة التي وصلت لتوها من المطبخ فنهرت ابنتها الصغرى:

ـ لا حاجة لمثل هذا الكلام التافه! ثم توجهت الى جوليا، اعذريها يا حبيبتي فهي متوترة كثيراً في هذه الأيام.

نهضت جوليا من مقعدها وتناولت حقيبتها قبل أن تقول وهي على شغير الانفجار بكاءً:

ـ اعتقد أنه على الانصراف الآن.

ووافقت شقيقتها:

ـ سارافقك الى الباب.

وبنبرة تهكمية علقت جوليا:

ـ لا ضرورة لذلك، فأنا ما زلت أعتبر هذا المكان بيتي ولا خوف من أن أسرق منه شيئاً في طريقي الى الباب.

وكمحاولة لتنفيس التوتر قالت الوالدة مبتسمة:

ـ ديبورا لا تقصد هذا ابداً يا جوليا.

قبلت الفتاة والدتها والغصة تخنق صوتها:

ـ الى اللقاء يا أمي. في ألمرة التالية سوف أتصل بكم قبل حضوري.

خرجت جوليا من المنزل وهي تعلم أن شقيقتها تحدّق فيها من

النافذة، غير أنها لم تلتفت لتؤكد شكها بل تابعت طريقها تحت رذاذ خفيف باتجاه محطة القطار لتنهي نهاراً حافلاً بالخيبة والفشل على صعيد العمل وعلى الصعيد العائل.

وفيها هي غارقة في افكارها كادت تصطدم بفتاة تمشي على الرصيف في الاتجاه المقابل، فاعتذرت وهمت باكمال طريفها عندما صاحت الأخرى:

\_ جوليا! جوليا نيلسون! يا للصدفة الرائعة!

رفعت جوليا عينيها الى وجه ليندا ألأن صديقة المدرسة وقالت:

\_ ليندا ألآن! ماذا أن بك الى هنا؟ ألا تا الله بالرتاف المنام حالة

ــ ألم تبلغك والدتك اني وزوجي دايغيد اشترينا منزلًا قريباً من منزلكم؟

- لا بد أنها نسبت كما أن أمضيت بعض الوقت خارج البلاد. اطلقت ليندا صفرة اعجاب معلقة:

- أرى آثار شمس الخارج جلية على بشرتك السمراء. أما سمرة بشري فتعود الى الصدأ الذي أصابني به المكوث في هذه البلاد الداكنة!

عانقت جوليا صديقتها والدموع تكاد تطفر من عينيها مسرورة برؤية أحد يكنّ لها بعض العاطفة وقالت:

ـ كم أنا مسرورة برؤ يتك يا عزيزي!

احست ليندا بانزعاج صديقتها فاستوضحتها:

ـ ما الأمر؟ ما الذي يشغل بالك؟

هزّت جوليا رأسها حابسة دموعها وأجابت:

ـ لا يسعني أن أبكي كالبلهاء وسط الطريق.

- ـ لنذهب الى بيتي ادن، فزوجي لن يعود قبل ساعة. في المنزل الصغير الدافىء هدأت اعصاب جوليا فاعتذرت: ـ آسفة لتصرفي الغبي في الطريق.
  - لا تنسى ان معتادة على غبائك منذ أيام المدرسة.
    - ضحكت الاثنتان عالياً قبل أن تكمل ليندا:
- ـ ما الأمر؟ هل فقدت وظيفتك البراقة اللماعة لتحزني الى هذه الدرجة؟
- لا، ولكنني أتساءل احياناً لماذا قبلت بهذه الوظيفة اللعينة. - لربما كان ما يشغلك مسألة لها علاقة بالقلب.
- نفت جوليا ذلك وسردت على صديقتها وقائع يومها من أوله ولما سمعت ليندا قصة رفض ديبورا لهدية شهر العسل علقت:
  - ـ يا لها من فتاة وقحة!
- ـ لا شك ان ديبورا تشعر بأسى عميق حتى تعاملني بهذه الطريقة.
  - ـ لا يا عزيزتي، انها تشعر بالغيرة لا بالأسي.
    - عارضت جوليا هذا القول:
- ـ ديبورا لا تملك سبباً يجعلها تغار مني، فهي طالما طمحت بالزواج وها هي الآن على وشك بلوغ مطمحها.
  - نظرت ليندا اليها بشفقة وقالت:
- ـ يا لسذاجتك الفائقة! ألم تفهمي ان الحسد ينهش ديبورا لأنها لم تنل وظيفتك؟
  - ـ ولكنها كانت لا تزال في المدرسة عندما استلمت وظيفتي.
- ــ المنطق يتعطل في مسائل الغيرة. ديبورا تتمنى الحصول على عملك مع بيانكا لايتون وما زواجها سوى محاولة لتغطية فشلها هذا.

ماذا بالنسبة لقضية كتاب بيانكا؟

- الله وحده يعلم السبب الذي دفع بيانكا الى العدول عن اصدار كتاب سيرة حياتها

فكرت ليندا قليلًا ثم قالت:

- اعتقد ان خالتك خائفة من قلم بوب برانت فهو ليس من الكتاب المتكسبين الذين يمدحون الناس متغاضين عن اخطائهم وهفواتهم.

ـ كيف تعرفين ذلك عن بوب برانت؟

ـ قرأت بعضاً من كتبه وأعجبت بمؤلفه عن كريستين والاس.

ـ هل لديك أحد هذه الكتب؟

ـ لدي كتابه عن الملحن كلايف برسي.

ـ هل تعتبرين برانت موضوعياً في كتاباته أم يبالغ في تضخيم أخطاء الناس سعياً الى تحطيمهم؟

لاذا لا تقرأين احد كتبه قبل الحكم عليه؟ بامكاني اعارتك كتابه عن كلايف برسي فيا زال امامي اسبوعان قبل اعادته الى المكتبة العامة، واذا تأخرت في قراءته تتحملين الغرامة.

ضحكت جوليا موافقة:

ـ اتفقنا يا عزيزي. نهضت من مكانها وتابعت، لقد ارتحت كثيراً بالتحدث اليك.

- ابقي لتناول العشاء معنا مع أن تواضعه قد لا يفي بمطلوب انسانة مهمة مثلك، ولكنني آمل أن تأتي لتمضي معنا سهرة هادئة فدايفيد يتحرق اليك بعد أن أشبعت أذنيه كلاماً عنك.

خرجت جوليا من منزل صديقتها اكثر سروراً لعثورها اخيراً على

شخص يعيد اليها شيئاً من الماضي الجميل، واستغربت عدم ذكر عائلتها اي شيء عن ليندا وعن زواجها، فلو علمت بذلك لكانت ارسلت لها هدية على الأقل. والأمر الأكيد هو ان عملها مع بيانكا خلط اوراق حياتها وعزلها عن مجتمعها ومعارفها السابقين ليرميها في جو مختلف وجديد ملىء بالاضواء الفارغة بمعظمها.

من الآن وصاعداً يجب ان تمنحها بيانكا مزيداً من الوقت للتفرغ لحياتها الحاصة لتعيد اصلاح ذات البين وترميم ما تهدم من علاقات مع أفراد العائلة وخاصة مع ديبورا التي كانت خير شقيقة وصديقة فصارت فتاة عدائية شبه غريبة.

لقد أتاح لها العمل مع خالتها الحصول على أشياء كثيرة كابتياع الملابس الأنيقة وحضور الحفلات الكبيرة والأكل في المطاعم الفخمة، وها هي منذ أسابيع قليلة تنال اجازة في جزيرة رودس دون ان تخطط لها فقد فاجأتها بيانكا بقولها:

ـ هذه تذكرة سفر الى جزيرة رودس حيث حجزت لك غرفة في أحد الفنادق الكبيرة، اذهبي وتمتعي بالشمس والبحر لتزيلي من وجهك هذا الشحوب القبيح.

وهكذا حظيت باجازة كاملة بقرار مزاجي صدر عن خالتها المتقلبة. وهي كانت تستطيع رفض قرار خالتها والذهاب في اجازة من اختيارها وبأموالها الخاصة ولكنها آثرت عدم التصادم مع بيانكا التي تحب ان ترى قراراتها الفجائية الانفعالية منفذة. وقد تكون رغبة الممثلة بابعاد جوليا عن الميدان عائدة الى العلاقة الحديدة التي تربطها بالصحافي بيتر بيرنيت. وهذه ليست المرة الاولى تغرم فيها بيانكا باحد الصحافين، وبيتر هذا يعمل ناقداً فنياً في احدى الصحف

اليومية وقد قابل المثلة في حفل كوكتيل جمع العديد من أهل الفن والاعلام. وعلى الفور أعجبت بيانكا بالشاب الاشقر الوسيم الذي اهتم بادىء الامر بجوليا ودعاها للخروج عدة مرات معه قبل ان تدب الغيرة في بيانكا وتبدأ بالاعيبها المغرية لجذب الشاب اليها. وبالطبع استطاعت الممثلة بما لديها من مواهب ويحبرة في صرف أنتباه بيتر عن جوليا وضمه الى لائحة ضحاياها من ذكور هذا العالم. صحيح أن جوليا لم تغرم ببيتر أو بغيره، لكنها كانت تتمتم بالخروج معه قبل ان تسلبها اياه خالتها بسهولة فاثقة مست كرامة الفتاة وجعلت بيتر ينسى ان جوليا موجودة. لقد كان من الممكن ان تسير علاقة جوليا بالصحافي في الطريق الصحيح لأنهها من عمر واحد ومتوافقا الطباع، ولكن من أين للشاب أن يلتفت اليها وبيانكا تغرقه بالزهور وتلاحقه بالمحالمات الهاتفية وتسحره بالكلام المعسول والشكل الحسن. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو هل ستتمكن جوليا من العثور على فارس احلامها دون ان تخشى فقده بلعبة من خالتها؟ والمضحك المبكى أن بيانكا لا تطيل هذا النوع من العلاقات فتسأم من رجلها بعد حوالي الشهرين كحد أقصى وتقطم العلاقة فجأة بلا سابق انذار بعد ان تكون استهلكت ضحيتها. تاهت جوليا في شوارع لندن ورأت نفسها تبلغ الحي الغربي الملء بالمسارح ودور السينها، فخطر ببالها ان تشاهد مسرحية كوميدية تزيل من نفسها كرب النهار، فقصدت شباك التذاكر لتجد أن المقاعد كلها محجوزة سلفاً. فعادت الى السير باحثة عن شيء تفعله لتمضية الوقت، ووقعت عينيها على مطعم ايطالي صغير اصطحبها بيتر اليه مرة فدخلته واختارت طاولة صغيرة حيث جلست تحتسى كوبأ من

عصير البرتقال بانتظار وصول الطبق الذي طلبته. وفيها هي غارقة في بحث مشاريع الليلة لمحت خيال رجل واقف بقربها فرفعت رأسها لتجد بوب برانت يبتسم ويقول:

ـ مساء الخير يا آنسة نيلسون.

ـ أهى صدفة أم خلافها؟

- هل تظنين أنني تبعتك الى هذا المكان؟ يا لك من فتاة مغرورة!
 أطرقت جوليا تنظر الى كوب العصير هاربة من نظراته الساخرة
 ولما طال صمتها قال بوب:

ما الذي أي بك الى هذا المكان الشعبي البعيد عن عالم بيانكا؟

ـ خرجت للتنزه والترويح عن النفس.

ـ وها أنا أفسد مشاريعك بظهوري، اليس كذلك؟

ـ اصبت.

جلس بوب على الكرسى المقابل وقال:

- لم أر في حياتي وجهاً يعكس أفكار صاحبه كوجهك، انه كالمرآة أو كالكتاب المفتوح.

وبحدة قالت جوليا:

ـ لا أعتقد أنني دعوتك للجلوس الى مائدتي.

نادى بوب الحادم قائلا:

- احضر لنا طبقين من السباغيتي كها آخذها عادة. مدر داكا مراز الروم

عندها كادت الفتاة تصرخ غضباً:

- ومن قال لك إني اريد طعاماً من اختيارك؟

- ثقي ان ذوقي في الطعام نمتازيا آنستي ولن تندمي على اختيار هذا الطبق. ـ حسناً، لنضع النقاط على الحروف. بلمكاني اختيار طعامي بنفسي وأفضل تناوله لوحدي.

لم ينبس بوب ببنت شفة بل جلس صامتاً حتى أن الخادم بالخبز فنظر الى جوليا ورأى الشرر يتطاير من عينيها فابتسم وقال:

- \_ لماذا لا تبدأين؟
  - \_ ابدأ عاذا؟
- ـ بشتمي ورمي كوب العصير في وجهي ثم الخروج من المطعم . ألم أقل انني أستطيع قراءة الأفكار على وجهك الشفاف. نصيحتي لك أن تمتهني التمثيل كخالتك لأنك تجيدين لعبة الانفعال.
- . شكراً على النصيحة التي لن أعمل بها بالطبع فأنا سعيدة بوضعى.
- ـ من المؤسف أنك تهدرين شبابك في هذه الوظيفة الباهتة المملة . لا أشك لحظة أنك قادرة على التغيير وابراز شخصيتك الحقيقية .
- ـ وهـل أشكو من ازدواج في الشخصية لأبرز شخصيتي الحقيقية؟

اجاب بوب بمكر:

لا تنسي أنني لمحتك اليوم على أعلى السلم في تلك الثياب
 المختلفة عما وافيتني به عند نزولك.

صبغت الحمرة وجنتيها وشعرت بالحرج أمام هذا الرجل الوقح فقالت بلهجة حازمة:

\_ أتيت الى هذا المكان لأتناول عشاء هادثاً لا لأتعرض لأستجواب وقع. وكن على ثقة أنني لست مهتمة بأن اكون موضوعاً لواحد من كتك.

قهقه بوب عالياً وعلق بسخرية:

- حياة بيانكا لايتون الحافلة مادة دسمة لتأليف كتاب مثير، أما حياتك فلا أظن انها تستحق اكثر من مقال صغير في مجلة ثقافية. ان اهتمامي بك يا آنسة لا ينبع من جانب مهني بل من جانب رجل يحادث فتاة جذابة مصرة على الابتعاد عن الاضواء وعلى الانعزال لسبب مجهول قد يكون مرده عدم الثقة بالنفس.

ـ يا له من تحليل عميق! ولكني أخشى أن تكون مخطئاً فأنا فتاة أعمل بنشاط وأحاول بكل جهدي تلبية متطلبات وظيفتي بدون الالتفات الى الجوانب الاخرى التي لا تثير اهتمامي.

هز بوب رأسه وهيناه مسمرتان على وجهها وقال:

- لا، تفسيرك لا يقنعني، فهناك أشياء أخرى اكثر أهمية تخفينها وتراودني رغبة في فضحها قريباً.

ـ لا أرى سبباً لكل هذا التضخيم السخيف، هل تريد ان تجعل من ارتدائي ملابس عادية للعمل مثلًا قضية؟

ملابسك القبيحة ووجودك في مطعم وحدك أمران غريبان لا اظن انهيا نابعان من مشيئتك.

ـ ماذا تعني؟ وكيف تجرؤ على نعت ملابسي بالقبيحة؟

- ولماذا لا اجرؤ ما دام اختيارك للثياب يتم بطريقة تخدش الحس الجمالي. فهذا الفستان الذي ترتدينه الآن مثلًا لا يناسبك ابدأ من حيث الشكل واللون.

- أفهم من ذلك أنك خبير في الأزياء اضافة الى كونك خبيراً في الثارة الفضائح.

وبمزيد من التهكم قال:

\_ الحقيقة أن نشاطاتي موزعة على صدد لا بأس بـه من الحقول.

احضر الخادم الطبقين فأعجبت جوليا برائحة الطعام الذي قد يشغلها قليلًا ويشغل الرجل الجالس أمامها عنها، وكعادته لم يفوت بوب فرصة للتعليق:

- اخالك ستلتهمين طبقك التهاماً، وأطمئنك أني لم اضع فيه مسحوقاً سحرياً يجعلك تطيعينني طاعة عمياء، وبشوكتها تناول بعضاً من السباغيتي ودفعه الى فمها قائلا، تذوقي يا طفلتي الحلوة.

احست الفتاة برغبة في قلب الطاولة عليه والخروج من المطعم خصوصاً وأنها لاحظت الجالسين الى مائدة مجاورة ينظرون اليهما بفضول معتبرين أنها حبيبان متيمان، وتفادياً للفضائح قبلت الطعام من يده ومضعته على مضض. بعد ابتلاعها اللقمة سألها بدت:

\_ ما رأيك؟

أجابت جوليا ببرود:

\_ الطعام لذيذ هنا فعلاً ولكنني أفضل أن اتناول طعامي بتفسي لو

أعاد بوب الشوكة اليها قائلا:

- بالطبع فلا بد أنك تعلمت ذلك وانت طفلة، واتساءل ماذا تعلمت غير تناول الطعام.

تعرضت جوليا خلال السهرة الاجبارية لمزيد من الاسئلة المزعجة والملاحظات اللاذعة متمنية أن يكون الغد أفضل من اليوم المنصرم المليء بالأحداث الحزينة. وحاولت التركيز على الطعام الشهي

## والتصرف بهدوء الى ان سألها بوب أخيراً:

- ماذا تناولت عندما اتيت الى هنا في المرة السابقة؟
  - في المرة السابقة؟
  - نعم عندما حضرت بصحبة بيتر بيرنيت.

من العبث الكذب على هذا الرجل الذي يعرف كل شيء فاكتفت جوليا بالقول:

- ۔ نسیت.
- الانسان لا ينسى الأشياء التي يجبها. هل رأيت بيـتر مؤخراً؟
  - ـ لماذا تسالى ما دمت تعرف كل خطوان؟
  - ـ هذا صحيح فأنت لم تري بيتر منذ مدة.
    - اسند رأسه الى ظهر الكرسي وأضاف:
  - ـ هل تختار لك بيانكا ملابسك وتسريحات شعرك؟
- ـ أتحاول ان تستخرج مني ما يفيد أنني غير سعيدة بوجودي مع بيانكا؟ اطمئنك انك لن تصل الى مرادك ابداً فأنا مسرورة بوجودي الى جانبها وأعمل لديها بكل اخلاص ووفاء. أما اذا كانت ملابسي لا تعجبك فهذه مشكلتك لا مشكلتي.
  - خطاب مقنع يعجز شكسبير عن الاتيان بمثله.
    - ۔ شکراً.
    - لماذا لا تكملين طعامك الآن؟

أبعدت جوليا الصحن عنها وأجابت:

- ـ لقد فقدت شهيتي.
- ـ انت حساسة جداً وهذه صفة يجب ان تنتفي في من يتعامل مع

بيانكا لايتون.

ـ لماذا تريد تأليف كتاب عن بيانكا ما دمت تكرهها الى هذا الحد؟

- انا لا اكرهها ابداً بل اريد الكتابة عن نجمة لامعة وأحلل الأسباب التي جعلتها تصل الى هذا المستوى المرموق مع أنها ليست مثلة ناجحة بنظرى.

ـ كيا فعلت مع كريستين والاس؟

۔ تماماً .

عندها قالت جوليا بحماس:

\_ أتفهم الآن لماذا اريد ابعادك عن بيانكا؟

ضحك بوب هازئاً وقال:

ـ الحمل الوديع يهب لحماية الذئب المفترس!

- تفوه بما شئت من الحماقات، ولكن لا تأمل مني تعاوناً أو مساعدة في كتابك. وإذا أصريت على تأليفه سيكون كتاباً ضعيف الحجة هزيل البراهين مستنداً إلى معلومات متداولة مضافاً اليها بعض القصص الوهمية.

- أتعلمين أنك زودتني بمعلومات قيمة خلال هذه الجلسة القصيرة؟ ما رأيك بفنجان من القهوة؟

تناولت جوليا حقيبة يدها ونهضت قائلة:

ـ سأدفع حصتي من الحساب وانصرف.

ـ لا داعي للعجلة فالمسرحيات لا تبدأ الا بعد نصف ساعة.

ـ لقد خانك حسك البوليسي هذه المرة فأنا ذاهبة الى البيت

مباشرة.

وبثقة تأمة قال بوب:

ـ لدي بطاقة للمسرح الذي لم تجدي فيه مقعداً، وبامكاني الاستغناء عن بطاقتي اذ علي الذهاب لامر طارىء.

ـ لا شكراً.

- لا تعتبري عملي محاولة لجذبك فأنا انسان عملي أعرض عليك الاستفادة من بطاقة ستذهب هدراً.

كررت جوليا الرفض فتناول بوب البطاقة ورماها في صحنه الفارغ قائلا:

- کیا تشائین.

- الى اللقاء يا سيد برانت.

خرج بوب من المطعم قبلها وهي تكاد لا تصدق أنها امضت جزءاً من سهرتها مع بوب برانت تحادثه وتمازحه رغهاً عنها وهي تعلم أنه يسجل اي زلة لسان وكل ما قد يفيده في استعلامه عن بيانكا. والحقيقة انه يعلم الشيء الكثير كعلاقتها ببيتر بيرنيت والمبارزة الخاسرة التي خاضتها جوليا مع خالتها من أجله. ولما طلبت الحساب أبلغها الحادم أن بوب سدده كاملاً في محاولة جديدة للتأثير فيها. وفجأة خطرت لها فكرة حسنة، فنظرت الى البطاقة المرمية في الطبق الفارغ وتناولتها معتبرة أن اهدارها لا يجوز وما دام بوب لن يعلم بأنها ستشاهد المسرحية.

وهكذا أمضت جوليا وقتاً ممتعاً في المسرح الذي غص بالمشاهدين ولم يبق فيه سوى مقعد واحد فارغ الى جانب جوليا! وانتهى المشهد الأول من العرض دون ان يحضر شاغل المقعد فاستنتجت ان بوب نفسه حجز هذا المقعد لرفيق له أو رفيقة على الأرجع. ولا عجب في ان تكون الرفيقة امرأة جيلة او ممثلة معروفة. فبوب رجل وسيم جذاب بقامته الطويلة وعينيه الخضراوين المزروعتين في وجه أسمر قاسي الملامع. وهو لا يجد بالطبع صعوبة في العثور على نساء يرضين ذوقه المتطلب الذي عانت منه جوليا لما حاول تزرير فستانها وأطلق ملاحظاته عن شعرها وملابسها.

أسدلت الستارة أخيراً وخرجت جوليا بين الجموع متساءلة اذا كان في الصالة من كان وحيداً اثناء المسرحية، فأحست بالأسى كونها لا تملك رجلًا يحبها ويهتم بها كسائر النساء والفتيات الموجودات في هذه الصالة.

في الخارج أدركت انها جائعة لأثها لم تكمل طبقها في المطعم الايطاني فقصدت مطعاً يقدم الأطعمة السريعة كالهامبرغر وما شابه، واطمأنت الى ان بوب برانت ليس من النوع الذي يتواجد في أمكنة كهذه حيث لا يحتمل ان يصادف ما يرضي صيده الغني. غادرت المطعم بعد ان سدت جوعها وحظيت بسيارة تاكسي بعد انتظار قصير تحت مطر خفيف ووصلت الى المزل الغارق في السكينة. القت نظرة على غرفة الجلوس فرأت النور يتسلل من تحت الباب، فترددت قبل ان تطرق الباب وسمعت صوت بانكا:

ـ ادخل.

دخلت الفتاة الغرفة المضاءة بنور خافت وخيالات نار المدفأة تتراقص على الجدران. وهناك على احدى الكنبات تمددت بيانكا بقميص نوم ابيض حريري والابتسامة على وجهها تعبر عن راحة

وسرور. قالت المثلة لجوليا:

- أرجو ان تكوني امضيت نهاراً ممتعاً، وأضافت بيانكا متوجهة الى رجل جلس في مواجهتها لم تنتبه جوليا لوجوده بادىء الامر، أظن أنك تعرف سكرتيري جوليا نيلسون يا عزيزي.

ولهول المفاجأة أجاب بوب برانت:

ـ لقد حصل لي شرف مقابلتها.

## ٣ \_ مشاعر مؤذية

تسمّرت جوليا في مكانها وكأنها تحولت الى تمثال من حجر، نظرت الى بوب بعينين غائبتين فحسبت أنها ترى سراباً لا حقيقة. نهض الرجل وقال بكل مرح:

\_ انها مفاجأة كبيرة، أليس كذلك؟

مد يده مصافحاً وأضاف:

\_ أرجو أن تكون المسرحية أعجبتك.

ادركت جوليا آنئذ ما حصل تماماً، فبوب استعمل البطاقة طعماً ليبعدها من الطريق عالماً انها لن تستطيع مقاومة اغراء مشاهدة المسرحية. ولكن الأمر المحير هو نجاحه في الدخول الى هذا المنزل

والسهر بصحبة بيانكا بعد كل ما قالته عنه.

صافحته ببرود وسألت:

- كيف دخلت الى هذا البيت؟

تولُّت بيانكا مهمة الاجابة:

- جوليا! الحرية الزائدة التي منحتك اياها لا تخولك التحدث بهذه الطريقة مع ضيوفي.

اعترضت جوليا على هذا الكلام بحدة:

ـ اتعلمين من هو هذا الرجل؟

- بالطبع يا عزيزتي، التفتت بيانكا ناحية بوب وفسرت، جوليا تغالي بعض الشيء في حمايتي وتعارض فكزة نشر قصة حياتي في كتاب لأنها تتخوف من أهل الصحافة والأعلام. علينا تفهمها فهي تحاول بلسمة جراح القلب الثخينة بعد الخيبة العاطفية الأخيرة.

أحست جُوليا برغبة في الصراخ أو الموت دفعاً لهذه المهانة المزدوجة بيد أنها آثرت الصمت تاركة الساحة للسان بوب:

ـ هذا ما يفسر موقفها مني اذن. الحقيقة انني مررت بكم لأراك أنت وأعيد اليك ما أخذته خطأ في المطعم.

نظرت جوليا الى كيس الورق الذي ناولها اياه وكان فيه كتابه عن كلايف برسى فأخذته قائلة:

- لماذا أتعبت نفسك يا سيد برانت فالأمر ليس مهماً.

- خشيت أن تكون المكتبة على عجلة من أمرها لاسترداد الكتاب، ويشرفني أن الآنسة لايتون استقبلتني وقبلت بمحادثتي لأحاول اقناعها بأنني لست ذلك الانسان المخيف كما يصورني بعضهم.

قالت الفتاة في نفسها ان العكس هو الذي يحصل، فبيانكا تحاول اقناع بوب بالوقوف الى جانبها وذلك باستعمال وسائل الاغراء من قميص النوم الى الأضواء الحافتة الى النظرات الذائبة. . . غير أن بوب لم يعلق بسرعة كها فعل بيتر ذلك لأنه أكبر سناً من سلفه، فالرجل عندما يبلغ منتصف العقد الثالث من عمره يصبح قادراً على مقاومة الاغراء اكثر.

أخيراً قرر الكاتب الانصراف فقبل يد بيانكا وفي نظراته ألف معنى ومعنى، وقالت الممثلة بصوت دافىء:

ـ سترافقك جوليا الى الباب. الى اللقاء يا بوب.

كان في صوتها عذوبة وأسف على سهرة لم تكتمل كها يجب ووعد بالمزيد في المرة المقبلة، فبيانكا قادرة تماماً على التمثيل أمام الكاميرا أو أمام غيرها باقناع واجادة.

قبل أن يخرج التفت بوب الى جوليا قائلًا:

ـ ما هو تعليقك على النطور الأخير؟

- على أن اتغير بحسب تغيّر ارادة بيانكا، فهذا الصباح كنت شخصاً غير مرغوب فيه هنا أما الآن فانعكست الآية وأهنئك على هذا الانجاز.

وضع يده على ذقنها ووجهها قائلًا:

من الأفضل أن تتغيري يا طفلتي. لا جدوى من خوضك حرباً خاسرة معي ما دام الرأس الأكبر قد قبل بالهدنة، اقبلي بالاستسلام المشرف قبل أن يفوت الأوان.

ـ لا تحتفل بالانتصار بهذه السرعة فبيانكا تعرف تماماً ماذا تفعل. قال بوب بفساوة:

- ـ ما زلت تصرين على حماية خالتك وكأنها طفلة صغيرة.
  - لنقل أن أغار على مصلحتها.
  - ـ وماذا لو ضبطتنا في غرفة واحدة معاً؟
- اتسمح بالذهاب الآن فأنا تعبة وأود الخلود الى النوم؟ ضحك يوب وأجاب:
  - ستتعبين كثيراً من الآن وصاعداً. الى اللقاء.

اقفلت جوليا الباب وصعدت الى غرفتها مرتعدة. وهناك خلعت معطفها ونظرت الى نفسها في المرآة لتجد أن بوب على حق فهي تجعل من نفسها في هذه الثياب وهذه التسريحات فتاة قبيحة. لذا حررت شعرها وأسدلته على كتفيها وشرعت تفك أزرار فستانها الباهت، ولما على أحد الأزرار نزعته نزعاً مزقة جزءاً من الثوب الذي خلعته ورمته على الأرض ضاحكة بعصبية. ووقفت في وسط الغرفة تتفرج على ثوبها الممزق متسائلة عن السبب الذي دفعها الى ارتكاب هذا العمل والتلذذ به، أفعلت ذلك لأن رجلاً سخر من مظهرها وأهانها؟ هل تسمح لنفسها بالتأثر الى هذا الحد المؤلم بكلام بوب برانت؟

يا الحي! ماذا حل بي في هذا اليوم؟ بالأمس كنت في رودس مرتاحة ومسرورة واليوم ملأت الهموم رأسي وغمرت الحيرة نفسي! التقطت الثوب ورمته على السرير ثم عادت الى تأمل نفسها في المرآة والمقارنة بينها وبين بيانكا. متى تكتسب جوليا تلك الانوثة الطاغية، متى تجيد رمق الرجال بتلك النظرة المغرية، متى تصبح فتاة تعرف استخدام انوثتها المهدورة؟

وفجأة ارتدت قميص نومها وأعادت رفع شعرها لتعود جوليا

السكرتيرة المطيعة الهادئة طاردة الهواجس والوساوس التي كادت تدفعها إلى الثورة لتغير مجرى حياتها.

ولكن ما حيرها هو سبب شعورها بهذه الثورة وهذا الانقلاب. لماذا لم تحس بذلك الا عندما شاهدت بيانكا وبوب في جلسة حميمة؟ أيعقل أن يكون ما يعتمل في داخلها حقيقة؟ لقد شعرت مراراً بالانجذاب نحو رجال معينين ولكن شعورها نحو بوب غتلف فهي ترغب بالحصول عليه بطريقة غريبة بالرغم من تصرفاته غير اللائقة، ومن أين لها الحصول على رجل تعتبره بيانكا الآن ملكاً لها؟ غرقت الفتاة في سريرها حائرة علّها تجد في النوم ملاذاً ومخرجاً

استطاعت جوليا أن تخفي معالم أرق الليلة الماضية بمساعدة المساحيق وتوجهت الى غرفة بيانكا وهي تراجع في فكرها ما ستقوله لخالتها. وارتدت للمناسبة ثياباً متحررة كما صففت شعرها بحسب ذوقها لا كما تطلب منها بيانكا أن تفعل.

لم تجد جوليا خالتها في غرفة النوم كها كانت غرفة الجلوس خالية . فذهبت الى الغرفة الخاصة التي اقامت فيها الممثلة حماماً بخارياً ووضعت فيها غتلف أدوات الرياضة ووسائل التبرج والزينة . وهذا المكان هو محطة يومية للممثلة الحريصة على رشاقتها وجمالها تمضي فيه كل صباح حوالى الساعتين قبل أن تبدأ نهارها . وهناك على كنبة طويل من قبل مونتي .

نظرت الحالة، الى ابنة شقيقتها وقالت:

مؤقتاً من هذه المعاناة.

\_ صباح الخير، ما هذا المغلف في يدك؟

- المغلف ليس لك فلم أنزل الى المكتب بعد حتى أحضر بريدك.

ـ ولماذا هذه الملابس الغريبة اليوم؟ هل تنوين تمديد اجازتك؟ ـ انه شيء من هذا القبيل، بامكاننا اعتبارها اجازة نهائية لأنني قدمت استقالتي.

ساد المكان صمت ثقيل وتوقفت يدا مونتي عن العمل اذ استوت بيانكا على الكنبة مستوضحة:

ـ ما زال الوقت باكراً على اطلاق النكات السمجة، اليس كذلك؟

وضعت الفتاة المغلف على الكنبة قائلة:

- ليس في نيتي المزاح مطلقاً وهذه استقالتي الخطية.

صاحت بيانكا بغضب:

- لا آبه ان قدمتها خطياً أو محفورة على حجر! لا تكوني حمقاء وتتركى وظيفتك دونما سبب!

- الا ترين أن هناك سبباً وجيها؟

فكرت الممثلة قليلًا وأجابت:

- ظننت انك ستقدرين موقفي ولن تستاثي عما قلته البارحة بحضور بوب برانت.

قالت بيانكا ذلك بطريقة تدل على أن جوليا لطالما تفهمت مثل هذه الأقوال ولم يبدر منها يوماً ما يدل على الاستياء والرفض، فمن صلب وظيفتها أن تكون احياناً «فشة خلق» أو جسراً تعبر عليه بيانكا في المآزق الصعبة. والفتاة كانت تدرك ذلك وتقبل به في الماضي أما الآن فلا لأنها اضحت فتاة مختلفة.

تنهدت جوليا وأوضحت:

- ليس ما حصل البارحة سوى جزء بسيط من السبب، فالحقيقة

اني لا افهم كيف انقلب موقفك من جديد بالنسبة لمسألة الكتاب وأنا أعتبر نفسي غير قادرة على التعاون معك في مواجهة هذا الرجل الخطير، لذلك وجدت أنه من الأفضل التنحي جانباً لئلا أكون عائقاً في طريقكيا.

علقت بيانكا على ذلك بمرح:

ـ لا داعي لهذا الانفعال المضخم قبل رؤية الأمور بوضوح، فمشروع الكتاب مؤجل الآن لأننا ذاهبون الى ايطاليا.

عادت الممثلة الى التمدد وأمرت مونتي بمباشرة عملها في حين أن الحيرة استبدت بجوليا فعبرت عنها قائلة:

ـ متى تم تقرير الرحلة الى ايطاليا؟

اجابت بيانكا وابتسامة الارتياح تعلو ثغرها:

ـ تلقيت دعوة الأمس من صديقي العزيز كارلو لتمضية بعض الوقت في قصر يملكه في احدى ضواحي روما. وهذا يعني في ما يعنيه أن في الأفق مشروعاً سينمائياً هاماً.

وبالفعل فان شائعات كثيرة تحوم في الأفق عن فيلم ضخم جديد يقوم بانجازه المخرج الشهير كارلوفيرونيزي وقد تكهنت وسائل الاعلام كثيراً عن هوية النجوم الذين سيقومون بأدوار البطولة، واسم بيانكا لايتون ورد اكثر من مرة كأبرز المرشحات للدور النسائي الأول.

اضافت بيانكا زيادة في الاقناع:

ـ ابلغني ليون بالمشروع عندما قابلته على الغداء وقال ان كارلو يفضل ذهابي الى ايطاليا لنستطيع دراسة سيناريو الفيلم بهدوء وتمعن، أخذت الممثلة تضحك والاثارة بادية في عينيها فمشروع ضخم كهذا يعني أنها ما زالت محط الأنظار وأنها تفوقت على الكثيرات الأصغر سنا واللواتي يحلمن باداء دور في عمل من اخراج كارلو فيرونيزي. ولا جدل في أن خبرة بيانكا عبر سنواتها الطويلة في التمثيل، جعلت كارلو يفضلها على غيرها، وهي تدرك تماماً أن عامل الخبرة سيفقد تأثيره بعد سنوات قليلة اذ لن يعود الجمهور عامل الخبرة سيفقد تأثيره بعد سنوات قليلة اذ لن يعود الجمهور يتقبل ممثلة في سنها تلعب دور الصبية الحسناء أو دور الفتاة الحجولة! لذلك عليها أن تستفيد الآن من رصيدها المتبقي لتحقق نجاحاً كبيراً يخلد اسمها في عالم الفن.

وسيباستيان المحنك لمع الى هذا الموضوع بدون أن يطرقه مباشرة عندما تحدث عن سينها اليوم وعن تفضيل الجمهور للممثلة الشابة اليافعة وأن زمن الأسهاء اللامعة التي لا يشيخ اصحابها قد ولى الى غير رجعة. وجوليا من جهتها تدرك هذا الأمر وتفهم لماذا تتوق بيانكا الى عمل مع كارلو فيرونيزي القادر على انجاح افلامه واعطائها طابعاً استعراضياً ضخماً يجذب الجماهير العريضة.

أطرقت الفتاة قليلًا قبل أن تسأل خالتها:

ـ ما هو الفيلم الجديد؟

اجابت بيانكا:

- فرانشیسکا.

فرانشيسكا قصة ناجحة بيعت نسخها بالملايين في مختلف انحاء العالم، وتروي سيرة الصبية الايطالية الساذجة التي تعيش وسط عالم الذئاب في اطار سنوات الثلاثينات حين كان المجتمع ذا طابع فردي ينجح فيه المرء أو يفشل بحسب قدرته على مواجهة الصعاب. وليس مثالياً أكثر من أن يقوم كارلو فيرونيزي باخراج هذا الفيلم فهو الوحيد من بين المخرجين القادر على انتجاز عمل ناجح من الناحية التجارية بدون أن يتخل عن الأسلوب الغني الجاد والملتزم.

حللت جوليا الموقف جيداً وأرادت الكلام لكن بيانكا سبقتها: - بلغي هاريس وزوجته أن لديها اجازة طويلة فبعد ايطاليا

سنتوجه الى اميركا لتصوير الفيلم.

ليس في هذا ما يفرح جوليا فهي لا تريد الابتعاد عن وطنها كثيراً لئلا تمعن في الابتعاد عن عائلتها ويصبح أمر اعادة المياه الى مجاريها صعباً للغاية وبخاصة مع الشقيقة ديبورا. لذلك سالت:

\_ اواثقة أنت من أنك ستحتاجين الي في هذه الرحلة؟

ما هذا الكلام السخيف! انت سكرتيري وستسافرين معي لأن لديك اعمالاً كثيرة تقومين جا وكونك ابنة شقيقي لا يجب أن يؤدي الى الاستهتار وأخذ الأمور بخفة!

لحت الفتاة ابتسامة ساخرة على ثغر مونتي التي لمست دليلًا على عدم منافسة جوليا لها في علاقتها الخاصة والمميزة مع بيانكا.

بعد لحظات من التفكير قالت جوليا:

حسناً، انا آسفة. ساذهب الى المكتب لأدقق في رسائلك. ماذا أقول لبوب برانت اذا اتصل هاتفياً؟

\_ سأتحدث اليه بنفسي.

بالطبع، ستتحدث آليه بيانكا بنفسها وتختلق له عدراً لتؤجل المباشرة بالكتاب معوضة عن التأخير بوسائلها الاستثنائية الناجعة. وكم كانت جوليا بلهاء عندما ظنت أن خالتها بحاجة لحماية فهي تستطيع درء أي تهديد عنها باغراء صاحبه واحتوائه.

توجهت جوليا الى المكتب بعد أن ازيل عن كاهلها عبء اسمه بوب برانت قض مضجعها وحرمها متعة النوم في الليلة الماضية. فحياتها الهادثة بغنى عن انقلابات جذرية كالتي كاد يسببها بوب بحضوره القوي وشخصيته الطاغية، والرحلة ألى ايطاليا وأميركا ستبعدها عن مشاكل بوب ومشاكساته ولكنها في الوقت نفسه ستبعدها عن عائلتها.

مرت الأيام التالية بلمح البرق زار خلالها بوب برانت بيانكا ثلاث مرات تعمدت جوليا فيها الغياب عن المنزل. أثناء هذه الفترة الحساسة انهمكت الممثلة بابتياع مجموعة من الملابس الجديدة لتترك انطباعاً حسناً لدى كارلو فيرونيزي ، كيا ذهبت الى مصح خاص لاتباع حية حتى تبدو أمام المخرج بأبهى حلة. وهذا الأمر لم يرق لمونتي اذ اعتبرته انتقاصاً من قدرتها على الاهتمام بصحة سيدتها ورشاقتها. وقد انحت الخادمة بالملائمة على جوليا متهمة اياها بأنها صاحبة فكرة الذهاب الى المصح

زارت الفتاة عائلتها قبل السفر عدة مرات ولم تحظ الا باستقبالات باردة. وما زادها قلقاً شحوب والديها مارغريت وظهور النعب على ملامها اضافة الى انطوائها المتناهي. أما بالنسبة لديبورا فحدث ولا حرج عن معاملتها لشقيقتها الكبرى فهي منشغلة بالتحضير لزواجها غير آبة بوجود جوليا التي جرحت في الصميم حيال الاهمال المتعمد. والوالد من ناحيته لم يتغير كثيراً فعلاقته بابنته لم تكن في أي يوم علاقة حيمة. والتعويض الوحيد الذي لقيته جوليا عن خيبتها العائلية كان صداقة ليندا وزوجها دايفيد المرح. وقد صارحت الفتاة صديقتها بقلقها على امها حين قالت:

- عندما عرضت عليها الذهاب لرق ية طبيب كادت تصفعني. وديبورا لم تأبه للأمر واتهمتني بالتفخل في ما لا يعنيني. أنا قلقة فعلاً على والدي لأنها تبدو منهارة خائرة القوى لا حيوية فيها.

مل بامكانك ارغام والدتك على استشارة طبيب؟ ولربما كان تعبها عارضاً مصدره الانهماك بالاعداد لزفاف ديبورا.

وافقت جوليا على كلام صديقتها:

ـ قد تكونين على حق.

ولا شعورياً اخذت تقيم مقارنة بين والديها المرهقة والتي أخل الشيب يخط خطوطه في شعرها وخالتها الفاتنة المحتفظة بشبابها وعافيتها، خصوصاً بعد فترة النقاهة في المصح الحاص. وقد حاولت جوليا اقناع والدتها بتمضية بضعة أيام في مكان مماثل فجوبهت بالرفض القاطع.

تابعت ليندا غسل الصحون وقالت لجوليا:

ـ ما رأيك بأن اهتم بوالدتك وأراقب صحتها أثناء غيابك؟ ـ فكرة طيبة ولكنك ستجدين صعوبة في الاتصال بي لطمأنتي لأننا

سنكثر التجوال خلال الرحلة.

ـ لا اعتقد أنني ساحتاج للاتصال بك باذن الله لأن قلقك في غير محله ووالمدتك بألف خير لا تشغلي بالك بل اذهبي الى ايطاليا وتمتعي قدر الامكان.

تنهدت جوليا وكأن هذا الحلم بعيد المنال وقالت:

- اؤ كد لك ان ليس في الأمر ما يمتع فبيانكا لن تدعني أرتاح هناك لحظة واحدة.

ـ بالرغم من تذمرك نظل حالك أفضل من حالي.

- أنت مخطئة تماماً يا ليندا.

قالتها جوليا بغير اقتناع فهي لم تعد ترضى بحياة بسيطة كحياة صديقتها بعد أن حظيت بالجاه والمال. ولم يعد الاستقرار في منزل زوجي يعني لها الشيء الكثير، حتى أنها صارت تفكر في معنى الزواج كمؤسسة وهدف. فالزواج في مجتمع الأضواء ليس ذلك الرباط الجوهري بل هو صفقة مؤقتة أو نزوة عابرة عبرت عنها بيانكا بعد طلاقها من جورج مورغان بقولها:

- الزواج مرض خطير والطلاق دواؤه الناجع.

بعد طي صفحة جورج أقامت بيانكا علاقات خاطفة مع عديدين معظمهم شبان يصلحون لأن يكونوا ابناءها لا اكثر. وربحا كان سبب ذلك حاجة الممثلة الى الاحساس بأنها ما زالت صبية تعجب الشبان الصغار في السن متفوقة على حقيقة تعاقب السنوات على عمرها السري. ويبدو أن موقف الخالة أثر على عقلية جوليا فاصبحت تأبى التوغل في علاقة مع طرف من الجنس الآخر خشية انتهاء الأمر بسرعة كما يحصل مع بيانكا، وخلق هذا التخوف لديها حاجزاً من بسرعة كما يحصل مع بيانكا، وخلق هذا التخوف لديها حاجزاً من عدم الثقة بالرجال الذين لا ترى منهم سوى صنف واحد عن عدم الثقة بالرجال الذين لا ترى منهم سوى صنف واحد عن غلطهم بيانكا. غير أن رجلاً واحداً نجع في التأثير فيها وابقاء صورته منطبعة في ذهنها، هذا الرجل هو بوب برانت صاحب الطباع الغريبة والنظرات الجارحة النافذة الى أعماق أعماق نفسها.

استغربت ليندا صمت صديقتها الطريل فسألتها:

- بم أنت غارقة الى هذا الحد؟

- افكر بالترتيبات الواجب اجراؤها قبل الرحلة من أجل ارضاء الآنسة بيانكا.

ـ وهل هي صعبة الارضاء؟

كان جواب جوليا ضحكة خفيفة، فاللسان يعجز عن وصف متطلبات خالتها التي زادت تعنتاً هذه الأيام وصارت تقسو على سكرتيرتها أكثر، خصوصاً وأن هذه الأخيرة ثارت عليها بالنسبة الى مسألة الثياب والشعر، فباتت ترتدي ما يحلو لها وتصفف شعرها بالطريقة التي تعجبها. وهذا شيء طبيعي لفتاة في سنها تتمتع بقدر لا بأس به من الجمال الذي لا يقارن بالطبع مع فتنة بيانكا وسحرها. وجاء مشروع تقديم الاستقالة ليزيد الطين بلة فأصبحت الممثلة أكثر فظاظة حتى أن مونتي انزعجت منها وتحدّثت اليها في الموضوع

أكثر فظاظة حتى أن مونتي انزعجت منها وتحدّثت اليها في الموضوع لتخفف من غضبها على جوليا. ولحسن الحظ نجحت مونتي في تخفيف سخط الممثلة بعض الشيء ليتحول الى ابتسامة ازدراء وملاحظات لاذعة تقابل بها ابنة شقيقتها.

وتصورت جوليا نفسها موضوع حديث بوب وبيانكا، وكلاهما يجيدان فن الانتقاد والسخرية، لكنها ما لبثت أن استبعدت الفكرة، فلو حصل شيء من هذا القبيل لكانت بيانكا أخبرتها به.

الخلاصة أن الجهد الذي بذلته الفتاة طوال ثلاث سنوات من المعيش في منزل خالتها قد ضاع سدى بعد أن اكتشفت ضعف موقفها وسهولة تعرضها للأذى عندما دخل بوب برانت حياتها، معرياً اياها من الغلاف الذي احاطت به نفسها لتردع كره مونتي وتدرأ مزاجية بيانكا. فيوم واحد مع هذا الرجل كان أكثر من كاف لافهامها بأنها ما زالت في أول الطريق. وأن عليها بذل الكثير لتستطيع أن تعيش في مجتمع الأضواء بسلام، لأن طريق هذا المجتمع محفوف بالمخاطر ومليء بالمزالق. ولا شك أن وجود بوب

مزلق كبير وأنه متحفز ليدفع بها وببيانكا عند أول زلة قدم. والغريب أن جوليا ترتعد كلما فكرت ببوب وينسحب الدم من عروقها ليتجمع في الوجنتين اللاهبتين، والفتاة لا تجد لذلك تفسيراً أو لا تحب أن تجد هذا التفسر.

وحمداً لله جاءت رحلة ايطاليا خشبة خلاص تبعدها عن هذه الأجواء المحمومة ولو لبعض الوقت.

كالعادة وصلت بيانكا وصحبها الى المطار لتجد عدسات المصورين بانتظارها وأسئلة الصحافيين تلج عليها لمعرفة سبب ذهابها الى ايطاليا. وكما نصحها سيباسيان صرّحت المثلة بأنها مسافرة لتمضية عطلة عند اصدقائها نافية التكهنات عن مشروع كارلو فيرونيزي وفيلم فرانشيسكا.

وأحست جوليا بنفسها ضائعة وسط هذا الخضم من الأسئلة وهذا الرشق المتواصل من أنوار العدسات الفوتوغرافية، أما بيانكا فكان حضورها طاغياً بفضل جمالها الباهر وهدوئها الاحترافي الناتج عن خبرة طويلة في مواجهة الصحافة.

خلال المؤتمر الصحافي طرح احدهم سؤالًا غير متوقع: - ماذا عن سيرة حماتك يا آنسة لايتون فقد سمعنا أن التنفيذ قد بدأ فعلًا؟

افتر لغر المثلة عن صفين من اللؤلؤ وأجابت:

هذا الموضوع سابق الوانه بعض الشيء فمشاغل الكثيرة
 ستصرفي عنه لبضعة أشهر على الأقل.

حندها أدركت جوليا كم هي قوية خالتها في معالجة المواقف الصعبة وكم هي والقة من نفسها في احتواء بوب برانت والااحته من الطريق بهدوء حتى لا يسبب لها المشاكل والمسايقات.

اخيراً تم الاعلان عن الرحلة الى روما فودهت بيانكا الصحافيين المسروين مسمية البعض بأسمائهم، والحظت جوليا غياب بيتر بيرنيت عن المجموعة ربما لأنه منصوف إلى تضميد جروح قلبه بعد أن استهلكته بيانكا وطرحته جانباً. وتوجهت المثلة متأبطة ذراع ليون تتبعها جوليا ومونتي المسيتان في هذه اللحظات الباهرة وفي الطائرة حتى، اذ جلس ليون والممثلة في مقمدين من مقاعد الفئة الأولى تاركين رفيقتيها تكتفيان بجلسة غير مرجحة مع ركاب الدرجة السياحية.

جوليا في أي حال معتادة على هذه السفرات ومسرورة هذه المرة لأن الرحلة الى روما لا تستغرق وقتاً طويلًا، كيا أنها أحضرت كتاباً تقرأه حتى لا تشعر بالملل الى جانب مونتي. وهذه الأخيرة أغمضت عينيها وأسندت رأسها الى المقعد، وأثار وجهها الشاحب فضول الفتاة فسألتما:

ـ ما بك يا مونتي؟ هل أنت مريضة؟

لم تفتح مونتي عينيها الا بعد لحظات وأجابت راسمة ما قد يكون انتسامة:

- ـ لا، انما اشعر بانزعاج كعادي أثناء الطيران.
- ـ أسبب الانزعاج الدائم هذا خوف من الطيران؟
- ـ قد ترين ذلك غريباً لأنني صرت معتادة على السفر. لكن الحقيقة أنني اتناول كل مرة حبوباً قبل الاقلاع، واليوم لم أفعل لأنني اكتشفت قبل انطلاقنا الى المطار، أن علبة الدواء فارغة.

نظرت الى جوليا بتوسل وأضافت:

ـ لا تخبري بيانكا بذلك فهي لا تعلم أنني اكره السفر بالطائرة.

مونتي على حق فبيانكا ترى في خادمتها رمزاً للمرأة القوية التي لا تهاب شيئاً ولا تشكر وتضعف أمام الصعاب. وعندما تشعر المثلة أن مونتي بدأت توهن وتشيخ ستتخل عنها ضاربة عرض الحائط سنوات الخدمة الطويلة والاخلاص اللامتناهي.

وقد عبر جورج مورغان عن هذه الحقيقة مرة بقوله:

- بيانكا تستعمل المرء وتعصره حتى يجف فيصبح بنظرها صالحاً لسلة المملات.

باهىء الأمر لم تفهم جوليا معنى كلامه غير ان الغشاء بدأ ينجلي عن عينيها شيئاً فشيئاً. لذا طمأنت مونتى قائلة :

ـ اطمئني فلن أتفوه بكلمة واحدة، وأعجب لشجاعتك وتحملك الطيران طيلة هذه السنوات دونما شكوى.

تنهدت مونتي وقالت كأنها تعترف:

ـ لقد كنت ظالمة بحقك وأقر بأنني حاولت اقناع بيانكا بعدم توظيفك.

دهشت جوليا لهذه الصراحة فسألت:

- لماذا فعلت ذلك؟ عل خفت على مركزك المميز عندها؟

- كانت لدي أسبابي الخاصة، اما الآن فاعترف أنني كنت على خطأ.

اعتراف وان جاء متأخراً قد يساعد جوليا على اغلاق جبهة مونتي والتفرغ لجبهة بيانكا، ذلك على أمل ألاّ يكون الارتفاع في الجورفع من حرارة مونتي والعودة الى اليابسة ستيبس مشاعرها من

تحسنت حال مونتي قليلاً بعد أن شربت كوماً من عصير البرتقال الذي احضرته مضيفة بينها غرقت جوليا في كتابها بكل هدوء، فالطيران ما أزعجها يوماً وتعتبره أمراً عادياً كالتنقل بالسيارة. ولم تتحادث الاثنتان الا عندما أحضر الغداء فتبادلتاً بعض الملاحظات على الطعام وتشجعت جوليا أخيراً لتطرح سؤ الا يحيرها من زمن طويل:

ـ كيف تعرفت الى بيانكا؟

- التقيتها في بداية رحلتها الفنية عندما عملنا معاً في مسرحية . . . ولكني لم اكن أتوقع لها النجاح على الخشبة بل على الشاشة وهذا ما حصل فعلاً .

ارتفع حاجبا الفتاة استغراباً لأنها لم تتخيل أن مونتي كانت عمثلة فشكلها لا يوحى بذلك

\_ كيف تعلمت التدليك والتجميل اذن؟

اجابت مونتي:

لقد تعرضت لحادث كسرت على أثره رجلي وخشي الأطباء أن أخرج منه عرجاء، فأدركت أن عمري الفني شارف على نهايته. لذلك اهتميت بالتدليك كونه جزءاً من العلاج الذي اخضعت له. ولما خرجت من المستشفى سليمة تماماً درست التدليك والتجميل ونلت شهادة عالية فيها. ومرة التقيت بيانكا صدفة في أحد المحلات التجارية فتناولنا الغداء معاً وعندما علمت أنني عاطلة عن العمل وأنني صرت خبيرة في التدليك عرضت علي العمل لديها وها قد مضت عشرون سنة وأنا في خدمتها.

كشف ذلك الكلام جانباً من شخصية بيانكا كان خافياً، فجوليا لم تكن تعتقد أن خالتها عن يهتم بمصاعب الأصدقاء ويمد لهم يد العون كما فعلت لمونتي. ومن جهة اخرى وقد تكون نظرية زوجها السابق جورج مورخان النفعية عنها صحيحة وعلاقتها بمونتي لا تتعدى هذا الاطار.

وحتى تغير الموضوع قالت الفتاة:

- ـ ترى ما هو شكل منزل كارلو فيرونيزي؟
  - ـ الا يكفى أنه قصر ليكون جميلًا؟

صحكت جوليا قائلة:

- ـ أرجـو أن يكون النطقس مشمساً لأكسب المزيـد من السمرة.
- ـ عليك أن تحاذري التمدد تحت الشمس كثيراً فهذا مضر مالحلد
  - ـ لست من الذين يخافون كثيراً على صحتهم ومظهرهم.
- انا لا اطلب منك أن تكوني مثل بيانكا ولكن عليك أن تهتمي قليلًا بمنظهرك الأمر الذي لاحظت تباشيره في الفتسرة الاخدة.

اشارت جوليا الى شعرها وقالت:

- مع الأسف الشديد اهتمامي بمظهري لا يرضى بيانكا.
  - ـُـ هِذَا لا يرضيها لأنه يعيد الى ذاكرتها ما تريد نسيانه.
    - \_ ماذا تعنين؟
- ـ اعني انك تذكرينها ببيانكا الصبية. ألم تشاهدي الصور القديمة التي الكتاب؟

ـ لا لم أشاهدها لأنها جمعتها أثناء اجازي في رودس وعندما عدت وجدتها قد غيرت رأيها والصور قد عادت الى مخابئها.

أعاد هذا الحديث صورة بوب برانت الى ذهنها فشعرت بوخز ألم في قلبها. وبعد هنيهة رأت اشارات الامتناع عن التدخين وضرورة ربط الأحزمة مضاءة وسمعت صوت المضيفة يعلن اقتراب الهبوط في مطار روما وحاولت جوليا الاحتفاظ بهدوئها عندما سألت:

- أتعتقدين أن بوب برانت ما ينزال مصراً عمل انجاز كتامه؟
  - ـ من يدري ماذا سيفعل الآن.
  - \_ ألم تطلعه بيانكا على سفرها؟

رأيتها تحاول الاتصال به ولكنها لم تجده في المكتب ولا أعلم ما اذا نجحت في التحدث اليه لاحقاً.

بدأت الطائرة برحلة الهبوط فأغمضت مونتي عينيها خوفاً فيها حاولت جوليا تصور ردة فعل بوب عندما يكتشف أن بيانكا خذلته وسافرت دون أن تتوجه اليه بكلمة. وبوب ليس من النوع الذي يرضى بالاهانة ويسمح بتمرير الهزيمة، ولا شك أن بيانكا ستندم على عملها هذا يوماً.

فكرة جعلت جوليا ترتعش بالرغم من شمس ايطاليا الساطعة.

## ٤- فتحت عيني عليك

كها في لندن كذلك في روما. فها ان دخلت بيانكا وصحبها قاعة الاستقبال في المطار، حتى حاصرها الصحافيون وانهال عليها سيل من الأسئلة، استمر ساعة كاملة قبل ان تتمكن من الصعود الى سيارة سوداء كبيرة، يقودها سائق كارلو فيرونيزي. أما الحقائب فقد ارسلت في سيارة ثانية أقل فخامة اختارت مونتي الصعود فيها حرصاً على أغراض سيدتها. جلس ليون قرب السائق تاركاً المقعد الخلفي للقسم النسائي. وفي الطريق فكرت جوليا بالتحدث الى خالتها في موضوع الكتاب، ولكنها تخلّت عن الفكرة عندما رأتها تتذمر من الرحلة المتعبة ومن وجع الرأس الذي ألم بها.

طالت الرحلة من المطار الى قصر كارلو أكثر من المتوقع فخرجت السيارة بهم من روما وتوغلت في ضواحيها الريفية الغارقة بنور شمس قوية، حتى بلغت قرية صغيرة في ساحتها أولاد يلعبون بالكرة. أومأت جوليا للأولاد بيدها فردوا التحية بحرارة وكأن مرور السيارات في هذا المكان أمر نادر الحصول. أما بيانكا فكانت نائمة وباقة الورود التي قدمت لها في المطار بين يديها، وهي لن تسر بالطبع بموقع القصر البعيد جداً من المدينة لأنها لا تحب الريف وتعتبره مظهراً بدائياً متخلفاً.

بعد القرية تجاوزت السيارة مزرعة ضخمة تأهب كلابها تحسباً لأي دخيل، وبعد ذلك سلك السائق طريقاً منحدرة تنتشر على جانبها البساتين المزروعة بشتى أنواع الأشجار المثمرة، ثم دخل قرية أخرى فاضطر الى التخفيف من سرعته في ساحتها الغاصة بالناس. أعجبت جوليا بهذا المكان وودّت لو انها تستطيع الخروج من القفص الحديدي المبرد الى الهواء الحقيقي المنعش لتختلط بأولئك الناس، ولربما كان قصر كارلو قريباً بحيث يمكنها السيريوماً لزيارة هذه القرية وخاصة مبنى دار البلدية الأثري الذي أخذت تتأمل جماله المعماري وخاصة مبنى دار البلدية الأثري الذي أخذت تتأمل جماله المعماري عيناها على مشهد مذهل، اذ رأت رجلا يخرج من المبنى فظنت ان عينيها تخونانها او انها ضحية هلوسة. فهل من المعقول ان يكون بوب برانت قد حضر الى هذا المكان وسبقهم اليه!

استوت جوليا في مقعدها طاردة هذه الفكرة من رأسها قائلة في سرها ان بوب في لندن ولا يعلم بسفر بيانكا الى ايطاليا وان من رأته شخص يشبهه من حيث الطول، ونور الشمس القوي خدعها

فخالته بوب.

بعد قليل اضطر السائق للتوقف ليسمح لمجموعة من الأولاد باجتياز الطريق فلم تقو جوليا على منع نفسها من اعادة النظر الى مبنى البلدية فرأت الرجل ما يزال واقفاً هناك مديراً ظهره فأقرت بأن قامته تذكرها ببوب لكن آلة التصوير المعلقة في كتفه طمأنتها الى انه مجرد سائح، وما زادها اقتناعاً بذلك كونه بصحبة حسناء شقراء وقفت بجانبه وتأبطت ذراعه قبل أن يسيرا في اتجاه آخر ويغيبا عن نظر جوليا.

غرقت الفتاة في مقعد السيارة الوثير وأقنعت نفسها بأن هذا الرجل ليس بوب لأنه لو علم بسفر بيانكا لما استطاع الوصول الى هذا المكان بهذه السرعة ولما اصطحب معه فتاة جميلة كالتي شاهدتها في جولة سياحية ما دام هدفه تعقب بيانكا.

في هذه اللحظة فتحت بيانكا عينيها قائلة بصوت تعب:

- ألم نصل بعد؟

اجابت جوليا:

ـ ما زلنا نخرج من قرية لندخل أخرى وآمل أن نبلغ مقصدنا أريباً.

وبالطبع لم تجرؤ جوليا على مفاتحة خالتها بما شاهدت نظراً لمزاج هذه الاخيرة المعكر.

أصلحت بيانكا جلستها وقالت متذمرة:

ـ يا لها من رحلة جهنمية! سيسمع كارلو فيرونيزي كلاماً موجعاً عندما نصل الى قصره اللعين. كان من الأجدر أن أبقى في روما ويأتي هو الى بدل أن يجلبني الى منفاه النائي.

الجوليا نظرة مختلفة عن نظرة خالتها السطحية، اذ قالت:

- الطبيعة جيلة وموحية، أغمضي حينيك وانسي أنك في سيارة فترتسم في غيلتك صور من التاريخ، صور جنود رومان مثلا يهبطون التلة بجيادهم السريعة.

حدّقت فيها بيانكا بذهول وأطلقت ضحكة عالية قبل أن تعلّق:

مل أصبت بخلل في دماغك وبدأت تنتابك نوبات هلوسة؟ قطعت السيارة منعطفاً قوياً برز بعده القصر فأطلق السائق بوق السيارة لتنفتح البوابة الحديدية الكترونياً. وفي المدخل الى الحديقة الكبيرة توقف أمام كشك صغير أطل منه رجل ببزة سوداء وقبعة بيضاء ابتسم لما رأى السيارة فأكمل السائق طريقه في ممر صغير تحيط بجانبيه زهور وشجيرات من أنواع مختلفة تظللها أشجار السرو الباسقة التي تحجب القصر عن الأنظار. وعلى الفور أخذت جوليا تعقد مقارئة بين غنى هذا المكان وفقر القرويين الذين رأتهم حتى الأن

وحاولت الفتاة ان تستعيد في ذاكرتها ما تعرفه عن كارلو فيرونيزي وعن بدايته في عالم السينها. وهي بداية يكتنفها الغموض، فشائعة تقول انه كان متسكماً في شوارع مدينة ميلانو قبل انطلاقته وأخرى تؤكد أنه ابن مزارع صغير في مدينة نابولي، والحقيقة أن لا أحد يعلم كيف بدأ فيرونيزي وهو لا يصرح بشيء عن طفولته وشبابه بل يقول للصحافين:

\_ اذا أردتم التعرف اليّ شاهدوا أفلامي بدل ان تطلقوا الشائعات السخيفة. والمخرج الإيطالي كان دوماً عمط الأنظار الصحافية ومحتل صدر صفحات الجرائد لتغطية أخبار حياته المترفة ومحاولة التسلل الى عالمه الخاص المليء بالنساء الجميلات. والغريب ان بيانكا لم تدخل ضمن الخرة نسائه قبل الآن وربما لأنه عمل ضمن القارة الأوروبية في حين ال المثلة الانكليزية اختارت هوليود الاميركية ساحة لنشاطها الوفر.

أحيراً بان القصر المبني بحجارة صفراء والمؤلف من طبقتين، وكان كارلو ينتظر زواره بنفسه على أسفل السلم الخارجي. فرأت جوليا رجلا قصير القامة، قوي البنية، غزا الشيب شعره الكثيف، والتمعت عيناه تحت حاجبين غليظين دلالة على ذكاء حاد وشخصية قوية. وقالت الفتاة في نفسها ان كارلو هذا يبدو مزارعاً أكثر منه غرجاً سينمائياً لأن مظهره أقرب الى واقعية الأرض منه الى خيال المخرجين.

اقترب من السيارة وصافح ليون الذي ترجل وعرفه الى بيانكا فأخذ المخرج يدها وقبلها قائلا بالانكليزية تلحنها اللهجة الايطالية:

- انه شرف عظيم لي يا آنسة لايتون ان استقبلك في يقي.

لاحظت جوليا عينيه تتفحصان بيانكا بتدقيق واعجاب، الأمر الذي راق للممثلة فزال انزعاجها على الفور فردّت التحية بابتسامة سخية. أضاف كارلو ملتفتاً ناحية جوليا:

ـ من تكون الأنسة؟

تولت بيانكا الاجابة:

ـ انها ابنة خالتي وتعمل لدي سكرتيرة.

ليس افضل من أن يأتمن المرء قريبه على أسراره، وأنا أيضاً لدي ابن عم ضيف على، اضافة الى ضيوف أخرين واعتقد أن الأنسة ستسر بالتعرف اليه.

تابع كارلو كلامه متوجهاً الى بيانكا:

\_ هل كانت رحلة الطائرة متعبة؟

أجابت المثلة بشبه سخرية:

\_ لو كان الأمر مقتصراً على الجو لهانت القضية، لكن الرحلة البرية طالت أكثر من المتوقع.

أمسك المخرج بذراعها مقترحاً:

ـ لا بد أنك بحاجة الى بعض الراحة. ستصطحبك مدبرة المنزل ماريا باتيستا الى جناحك الخاص بينها أحضر لك بيدي شراباً ساخناً من الأعشاب الطبيعية ستشعرين بعده بقوة ونشاط لا مثيل لهما. وثقي انك ستتمتعين بقدر كبير من الرعاية والاهتمام في بيتي يا آنسة لايتون فأنا حريص كل الحرص عليك.

ابتسمت جوليا وهي تقول في نفسها: تهاني الحارة يا سيد فيرونيزي فقد كسبت الجولة الأولى بجدارة واستحقاق.

توجه الجميع الى داخل القصر حيث امتد رواق طويل غطيت جدرانه بالمرمر وكسيت ارضه بسجاد وثير جعل جوليا ترغب بخلع جوربيها والسير حافية القدمين.

وفجأة توقفت بيانكا منذكرة شيئاً هاماً:

معائبي لم تصل بعد وكذلك مونق! لن أستطيع تدبر أمري بدونها!

حثها كارلو على صعود السلم بيده مطمئناً: - ماريا باتيستا ستعتني بك أحسن عناية.

في هذه اللحظة أطلت ماريا بكل بدانتها فوجه كارلو أوامره بالايطالية وبصوت عال جعل بيانكا تمسك جبينها، ولكن صوت ماريا كسان لحسن الحظ نباعساً مريحاً اذ دعت المثلة بالانكليزية:

ـ هلا تفضلت معي يا سيدتي فكل شيء جاهز لك.

تبعتها بيانكا كالنعجة الوديعة أمام عيني جوليا التي وجدت في ماريا منافسة خطيرة لمونتي. وأفاقت الفتاة من شرودها على صوت كارلو:

- أتفضلين أخذ قسط من الراحة في غرفتك يا آنسة جوليا أم الاسترخاء في مياه حوض السباحة؟
  - شكراً على لطفك ولكن الآنسة لايتون قد تحتاج الي. هز الايطالي رأسه بكل ثقة:
- لن تحتاج اليك الآن فماري ستجعلها تنام حتى موعد العشاء حين تكون حقائبها وصلت وكذلك خادمتها
- حسناً سأتوجه الى حوض السباحة ولكن بدون سباحة لأنني انتظر ثيابي مع الحقائب.
- ستجدين هنا كل ما يلزمك يا آنستي. غرازييلا ستأخلك الى غرفتك وتعطيك ملابس للسباحة
- ثم أضاف بحر قبل أن يتوجه الى الشرفة للتحدث مع ليون:
- ـ لماذا لا تطلبين منها واحداً اخضر فهو يناسب جسمك

الرشيق.

حضرت الخادمة غرازييلا وهي فتاة ناهمة خجولة لا تجيد سوى القليل من الانكليزية ومع ذلك فهمت عبارات جوليا التي أعجبت فعلا بغرفتها. فالأرض مغطاة بسجاد أبيض وورق الجدران ماثل الى زرقة ناعمة تناسب لون السرير الأبيض المريح. نظرت جوليا من النافذة المطلّة على الحديقة الفسيحة المليئة بمختلف أنواع الزهور، تفصل بين المجموعة والأخرى عمرات حجرية صغيرة، وتروي مساحات العشب الأخضر نوافير مياه تضفي على الجوطراوة بحتاجها لطرد حرارة الشمس اللاهبة. وفيها هي تراقب المنظر البديع رأت ليون وكارلو يتمشيان غارقين في حديث مهم يبدو من حدة اشارات اليدين التي ترافقه. وأدركت الفتاة أن موضوع الحديث هو فيلم فرانشيسكا، فمشروع ضخم كهذا يحتاج الى الكثير من المناقشة والدرس ليحقق المرجو ويدر الأموال الوفيرة.

بعد ذلك خرجت مع غرازييلا التي حاولت افهامها بأنها ستأخذها الى حوض السباحة فترددت الفتاة قليلا مفكرة بالذهاب الى بيانكا، غير انها عدلت عن ذلك باعتبار ان خالتها قد تكون نائمة الآن ومونتي ستصل في أي حال بعد قليل.

أقيم حوض السباحة في الجهة الحلفية للقصر وسط حرج صغير من أشجار السرو وقربه غرفة بيضاء صغيرة لتغيير الملابس. وانتشرت حول الحوض مقاعد للاستلقاء تحت أشعة الشمس أو تحت أفياء المظلات الكبيرة ذات الألوان الفرحة.

سرت جوليا عندما رأت ان الحوض فارغ وكذلك المقاعد فتستطيع التمتع وحدها دون ازعاج أحد. واقتادتها خرازييلا الى الغرفة لتنتقي ثوب استحمام فاختارت واحداً أسود محتشهاً ما لبثت الخادمة ان أخذته من يديها مشيرة الى ثوب آخر اكثر تحرراً أخضر اللون مع خطوط ذهبية. وبالطبع رفضت جوليا بادىء الأمر ارتداء مثل هذا الثوب الكاشف الذي لا يستر سوى الشيء اليسير من مفاتنها، بيد انها قررت بعد التفكير ارتداءه ما دامت وحيدة قرب الحوض فتكسب بذلك بشرتها المزيد من السمرة.

خرجت الفتاة من الغرفة بعد أن تأملت نفسها في المرآة بالأخضر الجداب وتلفتت يميناً ويساراً لتتأكد من وحدتها التامة بعد اختفاء غرازييلا. وعلى الفور نزلت الى المياه المغرية بصفائها وتلألئها المتراقص كحبات كبيرة من اللؤلؤ، وأخذت تسبح قاطعة الحوض طولا بسهولة لأنها تجيد هذه الرياضة تماماً خاصة أنها تمارسها يومياً عند وجودها في منزل بيانكا في كاليفورنيا. أما الحالة فلا تحب السباحة لأنها تفسد شعرها وتنمي عضلاتها أكثر من اللزوم كها تعتقد.

تابعت جوليا السباحة منوعة بين السباحة ظهراً وفراشة حتى انها قطعت بعض الأمتار تحت المياه متمتعة بهذا التمرين الذي ما أتيح لها القيام بمثله في رودس نظراً لكثافة السابحين في حوض الفندق فيكاد السابح لا يجد له موطىء قدم ويضطر الى الاكتفاء بالوقوف في المياه عاجزاً عن الحراك.

أخيراً قررت الفتاة العودة الى غرفتها لتستحم وترتدي ملابسها فخرجت من تمرينها وعيناها مغلقتان بسبب المياه مفتشة عن السلم المعدني فوضعت يديها عشوائياً على ما ظنته سلماً، فاذا بها تحس بيدين قويتين ترفعانها من الحوض وتمسكان بخصرها لاكمال المهمة.

فمسحت المياه عن عينيها وفتحتها لتراه أمامها منتصباً بشحمه ولحمه . . . ارتخت شفتاها وقالت:

ـ بوب برانت! ماذا تفعل هنا؟ ﴿

ـ لا يسعني سوى تقديم الاطواء العبادق على ثوب الاستحمام الذي ترتدين.

وقفت الفتاة تحدق فيه وكأنها ترى طيفاً والأحاسيس الغريبة تتفاعل في نفسها، أحاسيس تجمع بين الغضب والاثارة والخوف والفرح... أشياء خطيرة لا تعرف كيف تسيطر عليها وتمنع نفسها من الوقوع في شركها وشرك مثيرها.

عندها انتبهت لما قال فأحست انها غير محتشمة تماماً أمامه وسارعت الى ستر جسمها بمنشفة كبيرة سائلة:

\_ كيف وصلت الى هذا المكان؟

أجاب الرجل مبتسماً:

ـ بالطريقة عينها التي وصلت فيها أنت.

\_ أشك في ذلك وأنصحك بالاختفاء من هنا قبل أن تعرف بيانكا بوجودك.

\_ أتظنين انها لن تسر بمشاهدتي؟

\_ ليست بيانكا الوحيدة التي لن تسر بمشاهدتك فهذا ملك خاص وكارلو فيرونيزي سيطرحك خارجاً.

ـ انك تملكين خيالا جامحاً.

ـ لا، تأخذ الأمور بهزل فدخول ملك الغير عنوة جريمة.

ضحك بوب من أعماقه قائلا:

ـ شكراً للتحذير واسمحي لي برده. ألم تسمعي كارلو يقول ان

## لديه ضيوفاً آخرين؟

حدقت فيه مذهولة وقالت:

- أتعني انك تنزل ضيفاً في القصر؟

- ولم لا يا آنسة نيلسون؟ أتظنين ان كل الناس يمقتون صحبتي؟ والغريب انني رأيت لمحة ترحيب على وجهك منذ قليل.

بدأت يدا الفتاة ترتجفان بعد أن فضح مشاعرها فاستجمعت رباطة جأشها وقالت:

ـ من الطبيعي ان وجودك في قصر كارلو فيرونيزي ليس صدفة

- لن أدّعي ذلك فكارلو صديق قديم وقد رحّب بي عندما اقترحت ان وجودي هنا الى جانب بيانكا حيوي لاتمام الكتاب

ـ وما أدراك ان بيانكا ستقبل باقتراحك هذا؟

- سبق وأفهمتك ان ترحيبي بتعاونها لا يعني عدم قدرتي على الاستغناء عن هذا التعاون.

ــ ليس من العدل ان تخلق المشاكل لبيانكا وهي على عتبة الدخول في مشروع فيلم ضخم.

قال بوب بصوت قاس وجازم:

- من الأفضل ألا تتذرعي بالعمل لأن بيانكا حاولت خداعي والتهرب مني، ولم يدر في خلدها ان بوب برانت ليس من النوع الأحق الذي يسهل التحايل عليه.

لم تتمالك جوليا نفسها من الارتجاف على رغم الشمس الدافئة واحست بعيني بوب أنواراً مسلطة عليها، فلاحظ الرجل ذلك وقال ساخراً:

ـ لا تغالي في ادعاء الخجل فالفتاة الحجولة لا ترتدي ثوب استحمام كاشف كهذا!

وقبل ان تستطيع منعه سحب المنشفة الملفوفة عليها فصاحت:

ـ كيف تجرؤ ايها الوقح؟

وينبرة من سئم اللعبة قال:

. ألن تنتهي من حاقاتك؟ لا حاجة لمنشفة في هذا الطقس الدافي و واذا كنت مبللة فالشمس تجففك. أما ادعاء الحياء فأمر غير مقنع تماماً.

\_ اذا كنت تلمح الى ثوب الاستحمام فاعلم انه لم يكن من اختياري لأن ملابسي لم تصل بعد.

عقب بوب على كلامها بتهكم:

- أنا متأكد من أن مجال الاختيار كان واسعاً فكارلوليس من الذين يملكون ثوب استحمام واحد يقدمه لضيوفه ولكنك اخترت هذا لغاية في نفسك أو بدافع كامن في عقلك الباطني.

أرادت التفسير بأنها توقعت أن تكون وحيدة قرب الحوض لكن الكلمات خانتها وأبت أن تخرج من حلقها الجاف. فوقفت أمامه يتفرج عليها والحوف مستبد بها يخالطه شعور غريب لا تستطيع فك رموزه. أخيراً اقترب منها فتسارعت دقات قلبها المجنون وارتعلت اوصالها عندما طوق خصرها بيديه وأخذ يداعبها بحنان. ولا شعورياً اقتربت منه وقلبها يصرخ في خفقاته. ولم يكن بوب بحاجة الى اكثر من ذلك فعانقها بنعومة وسرعة قبل أن يغوص اكثر، وجوليا سابحة في تيار اللهفة تحاول عبثاً السيطرة على ما بقي لديها من

أعصاب. فهي عرفت العناق من قبل ولكنها لم تذق في حياتها شعوراً بهذه النعومة وهذا الاحساس المرهف والجارف معاً. وأرادت الفتاة أن تكون هذه اللحظة نقطة تحول في حياتها فهي كبحت عواطفها وحبست مشاعرها طيلة أعوام ثلاثة وها هي الآن مستعدة لافاضة ما يعتمل في داخلها من أجل هذا الرجل. فاقتربت منه أكثر وطوقت عنقم بذراعيها. واذا به يبعدها عنه فجاة قائللا بنبرة هادئة:

- من المؤسف ان نضطر لوضع حد لهذا المشهد الجميل.

شعرت جوليا بالعار وبعالم الأحلام الذي بنته في تلك اللحظات ينهار تحت وطأة أقدام قساوة بوب وتهكمه، فخبأت وجهها بيديها وقالت:

- لا، المؤسف اننا بدأنا هذا المشهد الأحق.

- لا تسيئي فهمي. انما حاولت الا اقحم الغير في ما حصل.

عندها سمعت الفتاة أصواتاً ووقع خطى فالتقطت منشفتها محاولة اخفاء ارتجافها حين وصل كارلو قائلا:

ـ هل تمتعت بالسباحة يا جوليا؟

أجابت باندفاع مفتعل وكاذب:

- كانت المياه رائعة فعلا.

التفتت الفتاة لتشاهد الصبية الحسناء الشقراء التي كانت بصحبة بوب في القرية تقف الى جانب الايطالي. أشار كارلو اليها معرفاً: - هذه باولا. آمل أن تصبحا صديقتين. صافحت جوليا الفتاة الرائعة الجمال ذات العينين العسليتين الساحرتين، وتبادلتا الأحاديث التقليدية قبل أن تسأل جوليا من قد تكون منافستها:

\_ هل تمتعت بجولة بعد الظهر؟

\_ أتعنين زيارة القرية؟ بوب هو الذي يهتم بالأشياء الأثرية أما أنا

فكل القرى بالنسبة الي متشابهة.

اقتربت باولا من بوب وطبعت على خده قبلة طويلة فقالت جوليا على الفور:

ـ اسمحوا لي بالانصراف الآن لرؤية الأنسة لايتون.

فتدخل كارلو:

ـ لا داعي لذلك فقد وصلت خادمتها. إبقي معنا لنمارس القليل من السباحة.

رفضت جوليا عرضه الجديد بالحاح:

\_ على الذهاب لأهتم بملابسي وأجلب ثوب الاستحمام الذي يخصني على الأقل.

ظل بوب صامتاً فيها تولى كارلو مهمة التعليق:

ـ لا أرى موجباً لذلك فقد اخترت ما يناسب جمالك تماماً، ولكن لا يمكنني منعك من عمل ما يريحك.

انسحبت الفتاة وجلبت ثيابها من الغرفة بعدما لفت جسمها بالمنشفة وصعدت الى غرفتها لترى ان ثيابها قد أخرجت من الحقيبتين وعلقت بكل ترتيب في الخزانة كها وضعت أدوات الزينة في حمامها الخاص. فدخلت الحمام عل مياهه الدافئة تزيل عنها تجربة الاضطراب والازتباك التي مرت فيها منذ قليل.

## ه ـ دموع حبيسة

نجح الحمام الساخن في تهدئة أعصاب جوليا. وانتقت لسهرة العشاء ثوباً عادياً جداً حتى تتذكر أنها جاءت الى هنا لتعمل، الأمر الذي كادت تنساه منذ قليل عندما استسلمت لبوب بكل سهولة. أما الرجل فكان يتسلى فحسب، وانسحب بسرعة عند ظهور صديقته الشقراء باولا. فكيف لها الآن محو الحماقة التي ارتكبتها بانجرافها هذا واعادة الظهور أمام بوب بمظهر الفتاة الجدية الرصينة؟ ولا شك أن الكاتب الفضولي احرج كثيراً عندما ارتحت بين فراعيه بينها هو لا يشعر تجاهها بأي شيء بل عانقها من باب الواجب مترقباً وصول باولا متجنباً ضبطه في وضع خطير يفتح عليه باب الغيرة ومشاكلها.

جلست جوليا على كرسي صغير أمام المرآة تجفف شعرها والنافذة المفتوحة تجلب نسياً منعشاً لذيذاً. وأخذت الفتاة تعقد مقارنة خاسرة بين شعرها وضفائر باولا الذهبية الساحرة. غير أنها طردت هذه الفكرة من رأسها لانها ليست في وضع المنافسة مع الحسناء الشقراء على قلب بوب، فجوليا تعترف أنها شعرت بشيء غريب يشدها نحو الرجل وتبين الآن أن هذا الشعور ليس متبادلاً. فلماذا التمادي في لعبة لا نتيجة منها سوى المهانة والفشل؟

افكار زادت جوليا قلقاً وارتجافاً وودّت لو أنها تطردها وتعود الى حياتها الهادئة الصارمة النظام، فلا جدوى من التفكير ببوب لأنه شخص غتلف عنها تماماً يفتش عن المتعة وينالها ناسياً أن هناك ما يسمى بعواطف المراهقة الصادقة التي تؤمن بها جوليا. والغريب أنه وبيانكا يلتقيان على هذه النقطة من حيث النظرة والواقع، بيد أن هذا المتوافق لا يعني أن الحالة الساحرة ستسر برؤيته بخاصة مع صبية فاتنة تسلبها دورها وتشغل بوب عنها.

شرعت جوليا بتسريح شعرها وهي تتصوّر المعركة المرتقبة التي ستنشب بين بوب وبيانكا حول مسألة الكتاب وحول مسائل القلب والغيرة. وخشيت أن تروح هي ضحية المعمعة لأنها خاضعة لسلطان طرفيها، فعقلها يشدها الى خالتها وقلبها الى بوب برانت.

ارتدت فستانها البني ذا القبة المفتوحة باعتدال لا يثير بوب ولا يغضب بيانكا. وهذا العمل ليس جبناً وخوفاً بل حرصاً على النفس وضرباً من حسن التصرف. وبعد قليل نزلت الى الطابق الأرضي حيث اصطحبها الخادم الى صالة واسعة لم يكن فيها سوى ليون. وتأملت الفتاة الديكور الرائع والجدران الحاملة لوحات زيتية مختلفة

والمدفأة الضخمة المودعة نارها حتى يحل الشتاء. يضاف الى كل هذا شرفة واسعة تطل على الحدائق الغناء في مشهد رائع يتأرجح بين الحقيقة والخيال.

نظرت جوليا الى ليون الجالس هنا كالمغلوب على أمره. فهو رجل أعمال نظيف الكف ومخلص، يحيا حياة هادئة مع عائلته ويسعى بكل جهده لتأمين سعادتها، ولتحقيق ذلك يضطر الى تحمل بيانكا وطريقة عيشها والسفر معها من مكان الى آخر مبتعداً عن بيته وزوجته وأولاده.

تناولت جوليا من الحادم كوباً من عصير الأناناس وجلست قرب ليون الذي رمقها بنظرة قلقة وقال:

- أي معمعة أوقعت نفسي فيها الواضاف عندما رأى الاستغراب على وجه جليسته لن تساعني بيانكا هذه المرة فعندما نغادر هذا المكان ستبدأ بالبحث عن مدير أعمال جديد.

قالت جوليا مخفقة:

ـ وما ذنبك أنت في ما حصل؟

- كان على أن أعلم فهذا من صلب وظيفتي.

لم يخطر لجوليا أن من وظيفة مدير أعمال عمثلة أن يتسقط أخبار عشاقها السابقين ويقتفي آثار أعدائها اللدودين. غير أن ليون بدا جدياً في كلامه وقلقاً من غضب بيانكا. ولكن ماذا باستطاعته أن يفعل لابعاد بوب برانت، فهذا القصر يخص كارلو فيرونيزي وهو حرفي أن يدعو اليه من يشاء ولا قدرة لليون على الحصول على لائحة بجميع الضيوف لاطلاع بيانكا عليها. ولكن هذه الأخيرة ستصب جام غضبها على مدير أعمالها على رغم عجزه عن حايتها لأنها

حريصة جداً على انجاح الفيلم العتيد ووجود بوب برانت حجر عثرة في طريقها.

حاولت جوليا من جديد التخفيف عنه:

ـ اعتقد انك تضخم الأمر. شاء الحظ العاثر. . .

قاطعها ليون قائلًا:

ـ الحظ العاثر؟ يبدو أنك لا تدركين. . .

صمت الرجل فجأة اذ دخل الصالة في هذه اللحظة كارلو فيرونيزي وقال لهما:

ـ آمل أن تكون خدمة جيوفاني مرضية وآسف لتأخري اذ اضطررت لاجراء مكالمة هاتفية مهمة.

التفت الى جوليا مضيفاً:

ـ كم تبدين جذابة الليلة يا عزيزي.

في هذا الوقت كانت جوليا مشغولة بما لم يستطع ليون اكماله وراحت تنظر الى وجهه الشاحب اضطراباً وقلقاً لسبب وجيه لا تدركه هي تماماً.

وكي تصرف التباه كارلو عن ليون طرحت جوليا على مضيفها سؤ الا عن اللوحات المعلقة في الصالة فأفاض المخرج الايطالي في الشرح عن كل واحدة منها جائلاً في الغرفة وذراع الفتاة في ذراعه وزعمت هذه الأخيرة أنها تهتم كثيراً بالموضوع وتشاطره ذوقه الغني المرهف وهي في الحقيقة لا تحب هذا النوع من الرسم بل تفضل اللوحات المائية التي تعالج مواضيع الطبيعة.

شعرت جوليا بوجود بوب دون أن تسمع الباب يفتح فظلت تستمع الى شرح كارلو الى أن تدخل الكاتب معلقاً:

ـ كاولو يلقي دروسه في فن الرسم كالعادة.

ضحك المخرج الايطالي قائلًا:

- وهل سأجد مناسبة أفضل من هذه لألقي الدرس على رفيقة راتعة الجمال؟

تابعت الفتاة النظر الى احدى اللوحات وبوب واقف قربها يبعث في نفسها القشعريرة فأحست انها ستقع أرضاً. والمؤلم أن بوب يدرك نقطة ضعفها ويعرف تأثيره عليها مستغلاً ذلك للتمادي في لعبته عركاً اياها كدمية لا حول لها ولا قوة.

مُكنت جوليا من الالتفات الى الكاتب بعد جهد وابتسمت سائلة:

- هل أنت من المهتمين بالرسم يا سيد برانت؟

استعملت في مخاطبته اسم عائلته لتقنع نفسها بأن هذا الرجل بعيد عنها ولا يعني لها شيئاً، وبدا من ابتسامته الساخرة انه اكتشف محاولتها فأجاب:

ـ اهتمامي بالرسم لا يتعدى الهواية. في الحقيقة فأنا لست من المتعمقين في هذا الفن لأن وقتى لا يسمح بذلك.

هنا تدخل كارلو بحماس:

- ايطاليا هي البلاد الصحيحة لتذوق فن الرسم فزيارة لفلورنسا أو روما أو البندقية تكفي لاغناء الثقافة الفنية، أليس كذلك يا جوليا؟

- كيف أجيب عليك وأنا لم ازر ايطاليا من قبل، وهذه الرحلة ليست سياحية بل رحلة عمل.

عندما قالت ذلك تذكرت جوليا محاولات زوج بيانكا الأخير جورج مورغان لاقناع زوجته بالاهتمام بالرسم وتوظيف بعض الأموال في المتاجرة باللوحات وتمويل الفنائين لاقامة المعارض، غير أن الممثلة لم تقتنع بذلك مفضلة المتاجرة بالمجوهرات والحل عل أنواعها لأنها اضمن وأسرع في اعطاء المردود.

ربت المخرج الايطالي على كتفها قائلًا:

ـ لن ادعك تمضين كل وقتك هنا بالعمل فأنت تستحقين بعض الراحة (واصل كلامه متوجهاً الى بوب) أيجوز أن يأتي المرء الى الطاليا ويمر فيها مرور الكرام بدون أن يرى الكتوز الفنية وعبقرية الأسلاف؟

ومن جديد اكدت الفتاة:

ـ ربما في زيارة اخرى، فبيانكا تخلق في مشاغل كثيرة.

لم يقتنع كارلو اذ قال:

ـ قد يصح ذلك عندما تكونين في لندن أو في اميركا أما هنا فلا أطن أن بيانكا ستحتاج اليك كثيراً.

لا تدري جوليا ما الذي يدفعها الى الزيد من الاصرار على الرفض:

بيانكا تحب أن اهتم بمراسلاتها حتى ولو كنا خارج البلاد وهذا الأمر وحده يكفي لصرفي عن الاهتمامات السياحية. وقد أزور الطاليا في المستقبل القريب خصيصاً لمشاهدة المعارض والقصور...

قاطعها بوب ساخراً:

ـ لماذا لا تقومين باحدى تلك الرحلات التي تنظمها شركات السفريات بأسمار بخسة حيث تزورين اورويا كلها خلال عشرة ايام ويحشرونك في باص مع دليل سياحي لا يفهم شيئاً؟ حدقت جوليا فيه بغضب وحالم طفولتها البعيدة يحضرها الآن.

فهي لطالما تمنت زيارة مدينة البندقية العائمة والتنقل بين معالمها الرومنطيقية الموحية، وكان باستطاعتها أن تفعل ذلك بعد أن عملت لدى بيانكا لكنها امتنعت عن تمضية اجازتها في هذه المدينة حتى لا يأتي الحلم مبتوراً فهو يقضي بأن تتجوّل في البندقية في جندول مع شخص آخر، وهي الآن تدرك تماماً من هو رفيق حلمها.

بدا كارلو مستغرباً كلام بوب عندما قال:

- جوليا فتاة طيبة وتستحق أحسن من ذلك. وهي اعجبت بلوحاتي أو بالأحرى لم تقل انها لوحات سيئة.

علَّق بوب وعيناه تنتقدان ثوب جوليا الباهت بمفهومه:

ـ جوليا فتاة كتومة لا تحب الكلام . . . معظم الأحيان على الأقل .

ـ لا افهم ماذا تعني يا صديقي فأنت تحب الألغاز. دعني أحضر لك كوباً من عصير الأناناس.

ـ شكراً يا كارلو.

مرة اخرى وجدت جوليا نفسها وحيدة مع بوب فبدأت الحمرة تعلو وجنتيها وهمّت بالابتعاد عنه فأمسك بذراعها سائلًا:

- إلى أين تهربين؟

ـ انا لا أهرب بل أتوجه الى صديقي ليون لاجالسه واتبادل معه أطراف الحديث لأنه يبدو قلقاً بعض الشيء.

- ألا تستسيفين صحبتي؟

أجابت الفتاة غاضبة في اشارة الى باولا:

ـ ما حاجتك الى صحبتي وأنت مزود بما يكفي؟

- لن أعلق على تلميحك لأني لم أفهم مغزاه.

اشار باصبعه الى فستانها وأضاف:

منان بين ما ترتدينه الآن وثوب الاستحمام، كيف تنتقلين هكذا ببساطة من طرف الى آخر؟

\_ نسيت أنك خبير في الأزياء النسائية وكان علي استشارتك قبل أن

انتقي ثوبي.

ـ لا يهمني هذا الثوب بالذات بل طريقة اختيارك للملابس ومفهومك العام لهندام المرأة. ولأعطي اعتراضي بعداً حقيقياً سأقرنه بعمل هادىء.

مد ذراعه بسرعة وحاول فك أحد أزرار فستانها فابتعدت عنه وأوقعت بعض العصير من كوبها على الفستان.

ـ مل أنت مسرور الآن؟

ـ لا تتوقعي مني اعتذاراً فأنا مسرور جداً لأنك ستبدلين هذا الثوب التافه وترتدين ما يصلح لفتاة مثلك.

ماحيب أملك لأن لن أغير الثوب فالعصير لا يترك بقعاً على

هذا النوع من القماش . ـ عليّ ان أجد طريقة اخرى اذن لأجبرك على التخلي عن ثوبك

كادت جوليا تصبح في وجهه لو لم تلجم لسانها وتقول بغضب مضبوط:

ـ لماذا لا تدعني وشأن؟

ـ لأني لا أرغب بذلك، ولو كنت صريحة مع نفسك لكنت اعترفت بأنك لا ترغبين في أن أدعك وشأنك. وذاكرتي الجيدة ترسم أمامي صورتك عند الحوض بعد الظهر، فهل تريدين أن انعش ذاكرتك؟

العظيم.

- لا . لقد كانت لحظة مجنونة .

أجالت الفتاة نظرها في الصالة بحثاً عن كارلو علّه يجيء وينقذها من هذه المعاناة القاسية وهذه المحاكمة الجائرة غير أن الايطالي كان منهمكاً في حديث طويل مع ليون.

رسم بوب الابتسامة الهازئة على شفتيه وقال:

- جوابك يعني أنك تذكرين ما حصل وتعنينه تماماً.

وبضوت مرتجف اعترضت جوليا:

ـ لقد تصرفت بطريقة حمقاء ودون ارادتي.

ـ هذا يعني أن رغبتك كبيرة بحيث عطلت ارادتك. اتحداك يا جوليا في أن تنظري الى عيني وتقولي انك لا تريدينني.

ها قد اعطاها الفرصة المناسبة لتحدد موقفاً واضحاً وتنجو بنفسها من مخالبه، ولكن لسانها عجز عن التنفيذ وبقيت الكلمات عالقة داخلها فكرر بوب تحديه وان بنبرة أنعم:

- انظري الى عيني.

انه يطلب منها المستحيل فالنظر الى عينيه هو المحك الصحيح. فلوكانت تتحدّث اليه بواسطة الهاتف لاستطاعت أن تقول ما تشاء، أما أن تقول ما يحثها على قوله وجهاً لوجه فرابع المستحيلات.

ولم ينقذها من هذا المآزق الرهيب سوى وصول بيانكا وصوتها الململم:

ـ مساء الخير جيماً، هل تأخرت عليكم؟

استدارت رؤ وس الجميع ناحيتها وكأن فيها اشعاعاً جاذباً، فمشت نحو وسط الصالة بثوبها الحريري الزمردي الناهم والمنديل المماثل المعقود حول الشعر الأسود، والذراعان الغضتان مكشوفتان باستثناء ما تستره الحلي من ذهب والماس في أصابع السدين والمعسمين.

مدت بيانكا يديها لكارلو فقبلهها تباعاً وانضم اليه ليون فبوب. ولم يبدر من الممثلة ما يشير الى أنها منزعجة من رؤية الكاتب اذ قالت:

ـ عزيزي بوب! لو علمت أنك آت الى هنا لكنا سافرنا في طائرة واحدة .

ابتسم الرجل قائلًا بنعومة:

ـ لقد وصلت قبلك بعدّة ايام.

رفعت بيانكا حاجبيها وقالت بشبه تأنيب:

ـ الآن فهمت لماذا لم تجب على اتصالاتي الهاتفية المتكررة.

كانت جوليا تتفرج على المحادثات وعلى براعة بيانكا في اعادة بوب الى الحظيرة، وهي عملية مارستها الخالة عدة مرات بنجاح يعود الفضل فيه الى لسانها وجالها. وجوليا تدرك أن بيانكا تنوي متابعة لعبتها مع بوب حتى تحد نفسها في موضع قوة فتقطع العلاقة وتخرج منتصرة عليه، لكن الرجل عنيد وعنك ولن يكون لقمة سائغة في يدها كالمسكين بيتر بيرنيت وغيره.

جاء دور جوليا اذ اقتربت منها بيانكا قائلة:

\_حبيبتي جوليا! الله كم تبدين تعبة بعد الرحلة! لماذا لا تمكثين في غرفتك وتتناولين العشاء هناك كها ستفعل مونتي، وأنا أكيدة أن كارلو لن يمانع في ذلك.

قررت الفتاة ألا تنصاع لرغبة خالتها بأبعادها عن الحلبة مع أنها تجهل سبب هذه الرغبة اذ لا يعقل أن تكون بيانكا على بيَّنة بما يدور بينها ويين بوب.

فقالت جوليا:

ـ انا لا اشعر بالتعب ابدأ واتحرق لأسمع المزيد عن لوحات السيد فيرونيزي.

عندها توجهت بيانكا الى كارلو:

ـ لا تزعج نفسك من أجل جوليا باعتبارها ابنة خالتي، فهي موظفة عندي وجاءت الى هنا لتعمل.

سرت جوليا برد كارلو الذي قال:

مذا ما أكدته لي جوليا عدة مرات، أظن أن عشاء جيداً سيعيد اللون الى وجنتيها الشاحبتين اضافة الى أني أريدها أن توثق معرفتها ' بباولا ولن تستطيع ذلك اذا بقيت في غرفتها.

اطلقت بيانكا ضحكة صغيرة وقالت:

ـ لم أفهمك جيداً، فمن هي باولا؟

ـ هي نسيبة لي.

في هذه اللحظة دخلت باولا مرتدية فستاناً أبيض طويلاً حتى الكاحلين ويزين عنقها عقد من اللؤلؤ. نظرت جوليا الى خالتها لترى رد فعلها فلمحت في وجهها انفعالاً غاضباً سرعان ما تلاشى ليعود قناع الرضى والابتسامة من جديد فقالت:

ـ كم هي جميلة نسيبتك يا كارلو!

ـ باولا فتاة رائعة فعلًا (اضاف الايطالي داعياً الجميع) والآن هلا تفضلتم الى العشاء.

جلست جوليا الى المائدة المليئة بالأطباق الشهية بين باولا وليون غير أنها لم تأكل الشيء الكثير لانشغالها بما هو أهم. فراحت تراقب بوب الجالس قرب بيانكا التي لم تهدأ طوال السهرة كلاماً وضحكاً وتعليقاً، جاعلة من نفسها محور العشاء ومحتكرة الأحاديث. ومع ذلك لم تنجح في صرف الاهتمام كلياً عن باولا التي بدت في الأبيض أميرة خارجة من الأساطير. وتساءلت جوليا عها اذا أدركت خالتها أن بوب مهتم بباولا فثارت الغيرة في نفسها. ولكن بيانكا لن تسمح للغيرة أو لأي امرأة أن تقف في وجهها وتمنعها من الحصول على مبتغاها.

أرادت جوليا مناقشة علاقات أطراف المثلث بيانكا، بوب، باولا مع ليون، غير أن فتح محادثة جانبية لا يشترك فيها الآخرون أمر غير لائق. كيا أن ليون كان قلقاً الى حدّ يجعله عاجزاً عن مناقشة مثل هذه الأمور والتفكير بوضوح ومنطق.

كارلو من جهته كان الوحيد الذي تصرّف بشكل عادي اذ التهم كل ما وضع في طبقه وشارك في أحاديث بيانكا مقهقها لنكاتها ومشاركاً في الهزء من بعض العاملين في حقل السينها الذين أشارت اليهم الممثلة. أما جوليا فلم تصدق أن كارلو يتصرّف بشكل طبيعي فهو يمثل ليس الا لأنه لا يعقل الا يلاحظ التوتر الذي يسود الجو والمعركة الصامتة الناشبة بين جمال باولا وشبابها وفتنة بيانكا وخبرتها. الشيء الوحيد الذي أتاح لجوليا بعض الراحة هو امكان النظر الى بوب بحرية كونه مشدوداً الى بيانكا مع بعض النظرات الخاطفة الى باولا، أما جوليا فغير موجودة بالنسبة اليه. وأثار هذا الأمر ألماً في نفس الفتاة التي لم تقو برغم ذلك على كره زير النساء هذا الأمر ألماً في يتوانى عن مغازلة أي امرأة تتاح له، وهل يطلب الرجل أحسن من بيانكا وباولا. وهذا يعني أن بوب ليس بحاجة الى جوليا بوجود عالتها ومنافستها واهتمامه السابق بها نابع من حبه للنزال فقط، اذ

تحدّاها أن تنظر في عينيه وترفضه صراحة فعجزت وحصل بوب على انتصاره .

فيها كانت جوليا تحلّق فيه التفت بوب صوبها والتقت عيونهما، فأرادت الفتاة الحرب ولم تفلع. وظلت أسيرة نظراته النافذة تعجز عن الحراك الى أن حضر الحادم جيوقاني لأخذ الأطباق وجلب الحلوى فاستغلت الفرصة وتحررت من طغيان بوب وسلطته عليها.

وسط ذهولها سمعت جوليا صوت باولا يتحدث اليها:

. ألم يعجبك الطعام أم انك تشعرين بانزعاج. فأنت تبدين محمومة بهذه الحمرة التي تعلو وجهك.

- انه تحسن عظيم فقبل العشاء كان وجهى شاحباً.

استدركت جوليا لما رأت الاستغراب على وجه جليستها:

ـ آسفة يا بلولا ولكني لا اشعر بالجوع ليس أكثر .

حاولت جوليا صرف انتباه جارتها بتناول بعض الحلوى لكن الفتاة الايطالية الشقراء ظلت تراقبها بعين فضولية ثم سألتها:

- سمعت من كارلو أنك نسيبة بيانكا وسكرتيرتها في الوقت نفسه.

فها هو رأيك فيها؟

أوركت جوليا أن السؤ ال ليس بريتاً وسطحياً فلم تجب عل الفور
 عا دفع باولا الى القول:

- بوب على حق عندما يقول ان بيانكا تحميها امرأتان شرستان، خاممتها وأنت.

وضعت جوليا ملعقتها في الطبق قائلة:

- وماذا قال عن بيانكا؟

ـ هو ما زال في بداية مشروع كتابه عنها ليستطيع الحكم عليها

بدقة ولكنه يعتقد أن شخصيتها مجموعة من التناقضات.

علقت جوليا على ذلك:

- بوب عل حق، غير أن اكتشافه لا يكفي مادة لكتاب كامل.

- اصبري قليلًا فالرجل مثابر ولا شك في أنه سيؤلف كتاباً ناجحاً، اليس كذلك؟

اجابت جوليا بصوت خافت:

ـ لا استطيع الاجابة على سؤالك لأني بالكاد اعرفه. على فكرة كيف تعرفت الى بوب؟

ـ تعوفت اليه عبر صديق مشترك.

ـ لهجتك الانكليزية ممتازة على عكس معظم الايطاليين.

لقد عاشت عائلتي مدة طويلة في الولايات المتحدة ثم انتقلنا الى انكلترا حيث أمضيت معظم دراستي في مدارسها.

ذكرت باولا اسم المدارس الثلاث التي تلقت علومها فيها وهي مؤسسات محترمة جداً لا يتاح لأي كان الدخول اليها. وبدأت جوليا ترى باولا بمنظار غتلف عن الانطباع الأول فجمال الفتاة الصارخ لا يعنى أنها لا تتمتع بأخلاق حسنة وثقافة عالية.

تناولت باولا قطعة من الحلوى وقالت:

ـ أنا مسرورة جداً بوجودك هنا يا جوليا فباستطاعتنا السباحة ولعب كرة المضرب معاً.

قالت جوليا في سرها أنَّ هذا العرض غريب بوجود بوب لأنه من المُنترض أن تصب بأولا اهتمامها عليه.

- اعترف بأني لست لاعبة كرة مضرب ماهرة.

\_ وأنا كذلك يا جوليا وربما استطعنا التعلم من اخطاء بعضنا.

ضحكت الفتاتان بصدق وشعرت جوليا للمرة الأولى بارتياح في هذا العشاء.

بعد قليل توجه الجميع الى الصالة الكبرى لتناول القهوة التي الحضرتها ماريا باتيستا. وأدارت باولا جهاز الموسيقى لتنبعث منه ألحان هادئة آزرها النسيم المنعش في اضفاء جو شاعري على السهرة. ووسط الصالة بدأت باولا بالتمايل في رقصة خفيفة مغرية وما لبث أن انضم اليها كارلو وبيانكا . وتوقعت جوليا أن يشارك بوب باولا رقصتها فيها جلست هي تحتسي قهوتها وتكتفي بالمراقبة . وبعد أن أنهت فنجانها انسحبت الى الشرفة الواسعة لتتمتع بالهواء العطر وتدع نور انقمر الحالم والطبيعة الهادئة يدخلان السكينة الى نفسها المضطربة .

وفجأة سمعت صوت بوب الواقف خلفها:

ـ أريد أن احذرك من التجوال في حداثق القصر لئلا يهاجمك حُراس كارلو أو كلابه .

قالت الفتاة دون ان تلتفت اليه:

ـ شكراً على النصيحة.

ـ هناك نصائح غيرها ومنها واحدة تتعلق بباولا مينوزا . فلوكنت مكانك لما عمقت علاقتي بها .

بعد صمت ثقيل سألت جوليا:

\_ ما سبب ذلك؟

ـ قد تقودك باولاً الى صدام مع بيانكا الا اذا كان هذا مرادك من

صداقتها.

دنا بوب منها ووقف الى جانبها حتى كاد يلامسها فجفلت وقالت بارتباك:

ـ لا أريد التصادم مع بيانكا التي لا تتدخل في أي حال في صداقاتي.

بيانكا تتدخل في كل شاردة وواردة في حياتك يا عزيزتي. وعندما رأيتك قرب الحوض بعد الظهر ظننت أن ثورتك عليها بدأت ولكن تصرفك هذا المساء أعادك الى نقطة الصفر حيث لا تحتلين سوى مكان هزيل في ظل حالتك. وتأكدي أن علاقتك بباولا ستجر عليك الويلات لأنها ستفجر غضب بيانكا البركاني.

ـ بصراحة أنا لا أفهم شيئاً من الغازك ولا أرى سبباً لغضب بيانكا المزعوم من صداقتي لباولا والتي يصر عليها كارلو. . .

قاطعها بوب قائلًا:

- كارلو ليس خرجاً بارعاً فحسب بل هو يجيد حبك الخطط ونصب المصائد. واذا لم تكتشفي بعد خطوط ما يحاك بنفسك ما عليك الاسؤال ليون.

لربما كان بوب محقاً هذه المرة لأن ليون يبدو قلقاً حقاً، ووجدت جوليا في ذلك فرصة لتقول:

ـ سأتحدث الى ليون الآن.

منعتها يد بوب من محاولة الانسحاب من الشرفة وتبعها قوله:

\_ لا تدَّعي أن الحديث لا يؤجل أو انك تشعرين بالبرد لتتهربي

حمدت جوليا ربها لأن الظلام يخفي الارتباك الظاهر على وجهها.

ـ ألا يحق لي الانزعاج من وجودي بصحبتك؟

اجاب بوب بسخريته المعهودة:

ـ هذا من حقك إذا كنت مقتنعة به فعلاً لا قولاً.

تنهدت الفتاة قائلة:

لقد حذرتني من اغضاب بيانكا بعلاقي مع باولا وأظن ان هذا التحذير يشملك أيضاً.

ـ انت مخطئة فلا سلطة لبيانكا أو لغيرها على.

ـ لا أشك لحظة في ذلك ولكن لبيانكا بعض الحقوق عليك مقابل ما تمنحك اباه من خدات.

حدق بوب فيها وعيناه تقدحان شرراً ثم تمتم بشراسة:

ـ أيتها الحقيرة!

بدل أن تستغل الفتاة غضبه ونجاحها في اقامة حاجز بينها وبينه للافلات منه شعرت برغبة في الارتماء بين ذراعيه. رغبة تعلم أنه لا يشاطرها اياها الآن وقد لا يشاطرها اياها ابداً.

ويذلت جوليا جهوداً جبارة لتحبس دموعها ومشت بخطى غير ثابتة نحو الصالة حيث جلست بيانكا تاركة حلبة الرقص لكارلو وياولا. ودخل بوب الغرفة بعدها وتوجه فوراً الى بيانكا داعياً اياها الى الرقص فلبت بكل سرور.

وأثار هذا المشهد الغيرة في نفس جوليا وحقداً تجاه خالتها لم تشعر به من قبل برغم كل ما تعرضت له من صعوبات واهانات. وأحست برخبة في الاندفاع نحوها وأنشاب اظافرها في وجهها لتبعدها عن بوب وتحتكره لنفسها. ولم يكن أمام الفتاة سوى الانسحاب من هذا

المكان لئلا تفقد السيطرة على أعصابها وترتكب عملاً أحمق. وما كانت الرحلة الى الرواق بالأمر اليسير لأن ساقيها كانتا من الضعف بحيث كادت تسقط على السلم في طريقها الى غرفتها. وعندما أيقنت أنها اصبحت أخيسراً وحيدة اطلقت العنان لدموعها المنحسة.

## -٦- راكضة وراء سراب

امام المرآة شرعت الفتاة تفكر جدياً بمستقبلها. وأول ما تبادر الى ذهنها هو ايجاد وظيفة جديدة فاستمرار العمل مع بيانكا بات امراً مستبعداً. ولربما استطاع كارلو فيرونيزي أن يساعدها في هذا المجال ويتدبر لها وظيفة في الحقل السينمائي او غيره، ولا مانع لديها من الاستقرار في ايطاليا وفي البندقية على وجه التحديد.

غيمة صغيرة رأتها في سهاء حياتها ما لبثت أن كبرت ودكنت لتتحوّل الى عاصفة هوجاء اقتلعت السكة التي مشت عليها حتى الآن. هكذا كان تأثير دخول بوب برانت على حياتها. فجوليا فتاة حساسة تؤمن بالحب وتستعد لمنح شاغل قلبها كل ما يريد. لكن

بوب غتلف. فهو ينتزع منها ما تريد اعطاءه بنظرة واحدة ولمسة واحدة. ان ما يكنه قلبها للكاتب يقترب من الجنون. على رغم أنها تكاد لا تعرفه الآ انه سكن قلبها واحتل عقلها.

وكم حاولت التفكير بيتر الذي تمتعت كثيراً بصحبته وظنت أن قلبها تألم عندما خذلها من أجل بيانكا. ولكن هذا الألم يغدو مزاحاً عندما ترتسم في غيلتها صورة بيانكا وبوب يرقصان متعانقين فتشعر بقلبها الكسير يتمزق ونفسها الحزينة تتحطم. ولتوفر على نفسها رؤية مثل هذه المشاهد كانت تتحاشى التواجد في المنزل لدى حضور بوب وتمارس الكثير من ضبط النفس لئلا تنزلق. ولكن شتان ما بين التمني والواقع فها قد انزلقت بعيداً في تلك اللحظة المجنونة قرب حوض السباحة وفضحت نفسها أمام الرجل الذي تخشى وتحب لو حازت تسمية ما يختلج في داخلها حباً. ليتها أصرت على موقفها ومضت في خطوة الاستقالة، فلو فعلت لكانت تخلصت من هذه الشرنقة المحيطة بها وتحررت من الأجواء التي تعيش فيها بيانكا، ولما كانت تلظت بنار اللهفة عند الحوض ورأت سراباً من سعادة طالما وغدغت خيالها.

ردتها طرقة على الباب الى عالم الواقع فحدّقت فيه وقلبها يقرع كالطبل خوفاً، خصوصاً عندما رأت الزائر يحاول فتح الباب عبثاً لأنها اقفلته بالمفتاح، فصاحت:

ـ من الطارق؟

اجابت بيانكا من خلف الباب:

ـ بالله عليك، افتحي.

تنفست جوليا الصعداء وفتحت الباب لخالتها التي بدت متوترة

قلقة. وحاولت الفتاة صرفها بلياقة اذ زعمت:

- كنت عل أهبة الاستعداد للنوم.

- أريد التحدث اليك.

جلست بيانكا على السرير بقميص نومها الحريري وابنة شقيقتها تنظر اليها بدون ان تفهم سبب الحديث المهم. ولما لاحظت الفتاة تردد خالتها سألت:

\_ ما الأمر؟

- جئت للتحدث اليك هنا لأن مونتي واحدى خادمات كارلو تعملان على توضيب ملابسي في الخزائن والغرفة تبدو كبازار مكتظ بالناس.

نهضت من مكانها وجلست أمام المرآة ثم سألت:

- أكنت على علم بوجود بوب برانت هنا؟

أجابت جوليا بحزم:

- بالطبع لا. ولم تسالين؟

لم تجب الخالة على السؤال بل أمعنت النظر فيها طويلاً قبل ان تقول:

ـ بوب ليس لك يا جوليا.

ليس من أحد يقر بهذه الحقيقة اكثر من جوليا نفسها فقالت:

ـ لم أقل يوماً ان بوب يناسبني.

أفعالك تدل على العكس وما حدث بعد الظهر مثلاً يناقض
 ادعامك.

ابتسمت بيانكا بمكر واردفت:

- غرفتي تطل على حوض السباحة.

ارتعشت جوليا ولم تجد الكلمات المتاسية فأكملت خالتها بنبرة نصح وارشاد:

- انت طفلة بريئة لا يمكنك التورط في علاقة مع أمثال بوب، فهو رجل يعصر الليمونة ويرميها، وتعلمين ان لا احد يأكل ليمونة بعد عمدها.

أطرقت الفتاة تحدّق في الارض سائلة:

ـ وهل تهتمين بمصيري حتى تتدخل في هذا الموضوع؟

ـ لا ترتكي الحماقات التي وقعت فيها عندما كنت في سنك!

قامت بيانكا من مكانها وأسللت الستار على النافلة بعصبية مضيفة:

ـ كان يجدر بي ان ادعك في بيتك المتواضع مع مارغريت وفيليب والصغيرة التي نسيت اسمها.

ـ اسمها ديبورا. ولماذا لم تدعيني هناك؟

سؤال تطرحه جوليا للمرة الأولى بعد ان استطاعت تلافيه طيلة مكوثها مع بيانكا معتبرة أن نيلها الوظيفة الجيئة ما هو الآ ابتسامة حظ بدعم من جورج مورغان. فبيانكا كانت بحاجة الى سكرتيرة وابنة شقيقتها تحمل المؤهلات اللازمة لملء الوظيفة، فاقترح الزوج السابق اسم جوليا وهكذا كان. وما كانت علاقة الخالة بجوليا خلال السنوات الثلاث المنصرمة علاقة حيمة وما حاولت بيانكا التدخل في خصوصيات ابنة شقيقتها من قريب أو من بعيد. فلماذا تحاول الأن ثنيها عن التورط مع بوب؟

تفرست المثلة في وجه جوليا واجابت:

له أدعك في بيتك لأنها كانت خطوة جيدة في ذلك الوقت. صدقيني يا جوليا أنني عرفت رجالًا كثيرين مثل بوب وأولهم دخل حياتي عندما كنت في سنك بملأني الطموح والعناد. ظننت أن هؤ لاء الذئاب يأبهون بي ولكني وجدت نفسي مجرد مطية لأهدافهم وضللت طريق الصواب.

نفد صبر جوليا من هذه الامثولة فقالت:

- لا أرى داعياً لكل هذا الكلام يا بيانكا.

- اني احاول ارشادك من خلال تجاربي.

ـ لست بحاجة الى هذا الارشاد لأنني مقتنعة بأن بوب لا يناسبني وما رأيته اليوم قرب الحوض غمامة صيف ولت الى غير رجعة.

ـ هذا غير صحيح فأنت تذوبين كلّما نظر اليك.

ضحكت بيانكا واضافت:

- وأنا أيضاً لا استطيع مقاومة اغراء هذا النوع من الرجال الشريرين ولا أريدك أن ترثي هذه العادة.

غمرت الحيرة نفس جوليا، فبيانكا لم تتحدّث اليها هكذا من قبل وهي لا تعرف كيف تتصرّف ازاء هذه الصراحة المفاجئة لأنها اعتادت على التعامل مع خالتها من باب الوظيفة تاركة صداقة الممثلة لمونتي. ومع ذلك ها هما الآن، امراتان تناقشان أمر رجل تريدانه وتحاولان الوصول الى اتفاق بشأنه.

قالت جوليا:

- جورج مورغان لم يكن من صنف بوب وتزوجته مع ذلك. ما كادت الفتاة تتلفظ باسمه حتى شحب وجه بيانكا وبدت تعبة وظهر على وجهها أثر عمرها الحقيقي. بيد انها سرعان ما تمالكت نفسها وعادت الى سابق رونقها فقالت:

ـ لقد اخطأت بشأن جورج وعاملته بشكل سيء الى ان فقدته.

كم كنت حمقاء عندها فجورج هو أجل حدث في حياتي وقد فرطت به بكل بساطة.

توجهت ناحية الباب وقالت بعد ان داعبت وجنة الفتاة قبل ان تخرج:

ـ لا تحقدي علي يا جوليا.

تمدّدت الفتاة على سريرها وعقلها يعمل على حل الأحجية الجديدة التي أطلقتها بيانكا. هذه المرأة التي عاملتها دوماً بفظاظة وسطوة ونجحت مع ذلك في تجنب كرهها، أتت الآن وكشفت جانباً من شخصيتها الحقيقية المحجوبة بنقاب كثيف من الزيف والتصنع. عاذا تشعر جوليا نحوها الآن؟ اتكن لها الشفقة أم الاحترام؟

الجواب ان لا حاجة لبيانكا لأي منها فهي تعرف من أين تؤكل الكتف وكيف تحقق الانتصار الدائم. وقد أعطت برهاناً على ذلك الليلة اذ سارعت الى اخفاء انفعالاتها عند الحديث عن جورج مورغان. والأكيد أنها لن تسمح لبوب أو لغيره بتخطي حاجز الجمال الذي تغلف به نفسها الحقيقية لئلا تسقط ويذوي رونقها.

أحست جوليا وهي تتخبط في حضم افكارها أنها عاجزة عن التنفس في غرفتها ففتحت باب الشرفة وخرجت تتنشق الهواء النقي المعطر بالزهور. ولمحت في الظلمة أحد حراس كارلو يجوب الحديقة جاراً كلباً غيفاً وبيده الاخرى بندقية.

عادت الى غرفتها مصمّمة على توديع هذا العالم الصعب الذي التحمت نفسها فيه، بيد أنها لن تستطيع نسيان كل ما مر في حياتها خلال فترة وجودها فيه بسهولة. . . وعلى هذه الأفكار الرمادية غفت.

في الصباح التالي استيقظت جوليا على قرع الباب، فسالت: - نعم؟

دخلت مونتي الغرفة التي نسيت الفتاة اقفالها بالمفتاح بعد خروج خالتها، وقالت الخادمة:

- بيانكا ستتناول فطورها في السرير فأنت حرة حتى الظهر لأنها تريد رؤيتك في جناحها بعد الغداء

نظرت الى جوليا نظرة فاحصة واضافت:

ً ـ أراك تعبة اليوم.

ـ يبدو ان رحلة الطائرة أتعبتني اكثر بما ظننت.

- لا بد أنك رأيت الكاتب اللعين هنا. غريب كم هو مصر على انجاز كتابه الموعود.

- اصراره غریب فعلاً.

- ماذا تعلمين عن الشقراء باولا مينوزا؟

أجابت جوليا بحذر:

ـ لا أعلم عنها الشيء الكثير فهي نسيبة كازلو وصديقة بوب.

- ارجو الا تكون أكثر من ذلك.

بعد مغادرة مونق الغرفة استحمت جوليا وارتدت ملابس صيفية تلاثم كرة المضرب في حال أصرت باولا على دعوتها للعب. كيا أخرجت ثوب استحمام اسود لا يصدم العين، فالسباحة مفيدة لاراحة الاعصاب في الاوقات العصيبة.

توجهت الى باحة القصر الخارجية حيث كان الخادم جيوفاني يهتم بتقديم الفطور، فطلبت كوبا من الحليب وبعض الخبز والمربى وجلست الى ماثلة حيث قبع ليون بوجهه الشاحب. وبادرها الى

## القول:

- ـ اشعر أنني سأفقد صوابي.
  - الن توضح لي ما الأمر؟ دد أو الماد ما
  - \_ لا استطيع الكلام هنا.

قالت الفتاة بحدة:

ـ لا تغالي يا ليون فنحن لسنا في مبنى حسكري ليضع لنا كارلو اجهزة تنصّت ويراقب احاديثنا. هل القضية تتعلق بباولا مينوزا؟ اوما الرجل بالايجاب وتناول من جيبه منديلاً أبيض ليمسح العرق المتصب على جبينه، فأضافت جوليا محاولة ربط الخيوط بمضها:

.. أأنت قلق من وجود بوب الذي تريده كل من باولا وبيانكا لنفسها وتتوقع بالتالي معركة بين الاثنتين على قلب الرجل؟

· نظر لیون الیها بذهول وقال : - ما هذا الحذیان؟ لا علاقة لبوب برانت بالموضوع سوی انه شاهو

قلمه لتدوين كل ما يفيد كتابه. يا لك من فتاة ساذجة يا جوليا! هل صدقت ان باولا هي نسيبة لكارلوا ألم تفهمي أنها حبيبته؟

\_ ما المشكلة اذن؟

مدّ ليون يديه نحو السياء سائلا:

- ـ الم تري باولا بعينك؟ ما رأيك فيها؟
  - \_ باولا حسناء رائعة الجمال.
- ـ اعتقد ان هذا كاف لتفهمي المشكلة.
- م لقد سئمت الالغاز وأريد توضيحاً شافياً الآن والا قلبت فتجان القهوة الساخن على رأسك!

صمت ليون لبعض اللحظات قبل ان يقول:

ـ كارلو قابل باولا في أحد استوديوهات روما حيث كانت تقوم بتجربة تمثيل فأعجب بها وقر<sub>ر ت</sub>نبيها.

أدركت جوليا عندئذ ان باولًا هي بطلة فيلم فرانشيسكا العتيد فصاحت:

- غير معقول! فبيانكا أتت الى هنا من أجل دور فرانشيسكا!
- هذا ما كنا نحسبه لكن كارلو فاجأني بالأمس بأنه سيعرض على بيانكا دوراً في الفيلم محتفظاً بالبطولة لباولا. ولقد استدعانا الى هنا لمعرفته ان اقناع بيانكا أمر صعب للغاية وها أنا مكلف من قبل السيد كارلو باطلاع بيانكا على الحقيقة المرة.

بلع ليون ريقه بصعوبة وأضاف:

- تصوري أن كارلو قال لي انه لم يفكر ابداً باسناد دور فرانشيسكا الى بيانكا باعتبارها متقدمة في السن ولن تقنع الجمهور بأدائها الدور.

رشفت جوليا القليل من الحليب الساخن وسالت:

- اي دور ينوي كارلو اسناده الي بيانكا؟

اجاب ليون يائساً:

ـ دور والدة فرانشيسكا.

عندها أكدت الفتاة بهلع:

- عليك ان تتدبر حيلة ما لاعادة بيانكا الى لندن قبل ان تكتشف الحقيقة وتحل بنا المصائب.

- لن نستطيع كتم الحقيقة عنها الى الأبد فكارلو سيفاتحها بالموضوع عاجلًا أم آجلًا (شرب ليون جرعة كبيرة من القهوة وتابع) ربما لم تلاحظي ان بيانكا ما عادت تتلقى عروضاً سينمائية كثيرة هذه الأيام، فالجمهور يمل المثلة القديمة مهما كانت قديرة وجيلة ويطلب وجوهاً جديدة يتعرّف اليها. وبيانكا لا تستطيع البقاء صبية الى الأبد.

۔ انه لشيء نحيف.

تنهد ليون عميقاً وقال:

- كل ممثل يمر بهذه المرحلة والناجع هو من يقدر على اجتيازها بسلام والاقتناع بافساح المجال لغيره. غير أن ما يجزنني من هذه المسألة بالتحديد، ان المنتج الأساسي أراد بيانكا لدور فرانشيسكا لولا رفض كارلو وبعض الممولين الأخرين ومنهم جورج مورغان.

\_ ايعقل أن يعمد جورج الى ايذائها؟

ولما لا فأطباع الناس تتغيّر؟ كما ان بيانكا قست على الرجل كثيراً وجعلته يعاني الأمرين قبل حصوله على الطلاق، فلا عجب ان يستغل الفرصة لينتقم منها ويرد لها الكيل كيلين. والحقيقة ان بيانكا استعدت الكثيرين عمن قد تحتاج اليهم أيام انطفاء نجوميتها.

ـ انت على حق.

نهض ليون من كرسيه قائلًا:

\_ سأتصل بسيباستيان لأطلاعه على مجريات الأمور وأوعز اليه الاهتمام باسكات الصحافة، فان نجحت في اقناع بيانكا بقبول دور الأم يجب ان يبرز الخبر بشكل ايجابي يدل على انها اختطت لنفسها نهجاً جديداً يناسب سنها ووزنها الفني الكبير.

أرغمت جوليا نفسها على تناول بعض الطعام بعد ذهاب ليون فهي وان لا تشعر بالجوع تحتاج الى ما يقويها ويعطيها نشاطاً في هذه المرحلة الحرجة. وراحت تفكر في رد فعل بيانكا عندما تكتشف ان كارلو يريدها لدور والدة فرانشيسكا، وليون على حق عندما يعتبر نفسه المسؤول عن المشاريع المعروضة على المثلة ولم يجدر به أن يقحمها في مشروع كهذا.

من أصعب ما يواجه الممثلات تقلمهن في السن واعراض المخرجين عنهن، ومن الممثلات من يتقبلن ذلك بطيبة خاطر ومنهن من يفرضن أنفسهن بأدوار الأم ومنهن من يقبلن بأدوار ثانوية تقيهن شر العوز والمكوث في الظل. بيد أن بيانكا ليست من الأنواع الثلاثة فهي تعتبر نفسها نجمة من الطراز الأول وتنوي البقاء كذلك الى ما شاء الله الذي يعلم وحله كيف ستتصرف لتتجلوز عنة ذبول المشهرة وانطفاء النجومية وتاريخ السينها يقدم أمثلة كثيرة عن مثيلات بيانكا من رافضات الاعتزال اللواتي ينتهي بهن الأمر الى الجنون او الانتحار.

وفجأة غطى الطلولة طيف شخص تعرف بوجوده دون ان تراه، فالتفتت الى بوب الناظر اليها بمكر وسارعت الى القول:

- أتريد بعض القهوة؟

أجاب بعد ان طرق بنظراته كل ذوة من جسمها:

- لا شكراً. الديك شيء آخر تقدمينه؟

كالعادة احرت وجنتاها وخانتها العبارات فتمتمت:

- اعذرن، عل الانصراف.

قبض عل معصمها سائلًا:

ـ ولماذا كل هذه العجلة؟

ـ بيانكا تنتظرني . . .

## قاطعها:

- بيانكا لن تحتاج اليك قبل الظهر فموعدي معها بعد الغداء لنبدأ بتسجيل الأحاديث التمهيدية للكتاب، وهي تريدك أن تكوني الى جانبها بالطبع اتقاء للزلات ولتدوين كل أقوالها.

ـ ما حاجتنا الى تدوين أقوالها ما دام الحديث سيسجل؟

- الجواب ليس بحوزي بل بحوزة ربة عملك. لربما كانت خالتك خاتفة من العبث بالشريط وتحرير الحديث.

وبسخرية علقت جوليا:

ـ هذا يعني أن بيانكا لا تتق بك برغم قدراتك السحرية. لاحظت الفتاة غضباً في نبرته الباردة اذ قال:

ـ لا تستغزيني كثيراً يا حلوتي والا اريتك ان قدراتي قادرة على

تليين مفاومتك ساعة أشاء.

ـ اعترف بأنني كنت ضعيفة، أما الأن فأشياء كثيرة تغيّرت.

ر اتسمي ما حصل ضعفاً؟

ـ نعم . علاً سميحت بتحرير معصمي .

مرّر أصابعه على ذراعها بنعومة قائلا:

ـ أشك في انك تريدين معصمك محرداً.

حرّرت يدها بالقوة نافثة سخطها في كلماتها:

ماعلم أنني لا أحب الرجال المتغطرسين الذين يركبون وأسهم بل أحب الرجل المتفهم الحريص على فتاته.

ـ أيشمي بيتر بيرنيت إلى النوع الأخير؟

ـ اتعتبر نفسك متفوقاً؟

م نعم. فبيتر مثلاً رجل أحق يتلهى بالأمور الجانبية بدل البحث

عن الجوهر.

- أيها الخبيث اللعين! أتريد من بيانكا ان تضع ثقتها بك ونياتك بهذا القدر من الحقارة؟

وضع بوب قبضته أمام وجهها مهدداً متوعداً:

- أنصحك بالتزام التهذيب والآ اضطررت لاستعمال العنف مع المرأة للمرة الأولى في حياتي، ولكني سأكتفي هذه المرة بتأنيبك.

ادار ظهره ومشى والفتاة تنظر اليه بعينين رطبتين ثم قامت ومشت في الحداثق على غير هدى تتفرج على الزهور والشجيرات الى ان بلغت الحديقة التي تطل عليها غرفتها. وهناك شعرت بالحبور والسكون يملآن نفسها واستسلمت للشمس تداعب كتفيها والعصافير تشدو باعثة في الجو اعذب الألحان والفراشات ترسم بالوانها لوحات تسحر العين.

في هذا الاطار البديع أخذت تفكر بأمها وبالحديقة الصغيرة التي نسقتها أمام المنزل بكل فخر واعتزاز. وتابعت نزهتها سالكة الممرات الحجرية المتشعبة الى ان بلغت ساحة صغيرة في وسطها صخرة حفر عليها بالايطالية: تذكر دوماً لحظات السعادة. فابتسمت قائلة في نفسها ان لحظات السعادة الوحيدة التي نعمت بها في ايطاليا مرت عندما عانقها بوب بدفء قبل ان تكتشف انها كانت مجرد تمثيلية كاذبة.

ارتجفت لهذه الذكرى وأغمضت عينيها لتسمع صوت باولا يناديها. التفتت الى الحسناء الايطالية المرتدية قميصاً ابيض فوق ثوب استحمام.

اقتربت باولا وقالت:

- صباح الخيريا جوليا. بحثت عنك طويلًا قبل ان مخطر لي انك فتاة رومنطيقية تحب مثل هذا المكان.

\_ ليس في الامر رومنطيقية ، بل ان غرفتي تطل على هذا الجزء من الحدائق فجئت لأتعرف اليه عن كثب.

ـ لقد ابتاع كارلو هذه المساحة بناء على طلب زوجته وحولها من خراب الى حديقة رائعة. ولكن مع الأسف توفيت المسكينة قبل ان يتاح لها التمتع بهذا الجمال.

ـ لم اكن اعلم ان زوجته متوفاة.

ـ كارلو لا يتحدث عنها الا لماماً.

ـ الا يفكر بالزواج ثانية؟

اجابت باولا بصراحة تامة:

\_ كلانا متفق على متابعة العلاقة بدون التطرق الى موضوع الزواج.

\_ لم اقصد التدخل في ما لا يعنيني.

ـ من الطبيعي ان نهتم بامور بعضناً ما دمنا نتشاطر سقفاً واحداً.

قالت جوليا بعد تردد:

- الحقيقة اني ما علمت انك على علاقة مع كارلو بل ظننت. . . صمتت فجأة عما دفع باولا الى القول:

ـ لا بد ان احداً اخبرك اذن ولا اعتقد انه بوب لأنكما مهتمان بنفسيكما فقط على ما لاحظت البارحة قرب الحوض، اليس كذلك؟ المناسبة المارحة قرب الحوض، اليس كذلك؟

ـ نوعاً ما. تابعت الايطالية تحليلها:

ـ واستبعد ان تكون خالتك أخبرتك لأن اهتمامها منصب على

الفيلم.

**- خالق**؟

- تذكري ان كارلو ايضاً يقدمني للناس على اني نسيبة له والشبه الكبير بينك وبين بيانكا يعني حتماً انك ابنة شقيقتها لا ابنة خالتها نظراً لفارق السن.

وبخجل قالت جوليا:

- لكن بيانكا جيلة . . .

شدهت باولا بهذا الكلام فعلقت:

- أنت لا تقلين عنها جمالاً والفارق الوحيد بينكيا أنها تعرف كيف تبرز رونقها في حين أنك تفسدين حسنك بثياب لا تناسبك كالثوب الذي ارتديته البارحة. لا تعتبري قولي اساءة ولكن يجدر ببيانكا ان تعلمك فن انتقاء الملابس.
- من قال لك انها لم تعلمني هذا الفن وما ثوب البارحة سوى تنفيذ لدروسها.
  - لا تحزني يا عزيزتي فهذا برهان على جالك وخوفها من المنافسة .
- لا يجب ان تخشى بيانكا من منافستي فطريقي مختلف عن طريقها.
  - انت تحبين خالتك حقاً.
- نفسي واقعة في الحيرة يا باولا. مرة أشعر بالكره نحوها وأصمم على تركها ومرة أدرك انها بحاجة الي فأقرر البقاء.

ضحكت الفتاة بمرارة وأضافت:

- حلّ أن اتحمل بهانكا ومونتي معاً لأحتفظ بوظيفتي المضنية، أه كم اتحق حملاً هادئاً لا يحتاج الى كل هذا التعقيد وآمل أن يساعدني كارلو

على ايجاد وظيفة ما.

ـ لا تفكري بالعمل في ميدان السينها لأنه عالم ملي، بالذئاب لا يؤمن لك الاستقرار المنشود. ما رأيك بالزواج؟

فوجئت جوليا بالسؤال فأجابت:

ـ الحقيقة ان لم افكر بالموضوع كثيراً.

ـ عليك اذن ايجاد الفتى المناسب والانصراف معاً الى بناء عائلة سعيدة.

ـ تتكلمين على الزواج وكأنه الهناء المطلق.

ـ لربما كان كذلك مع أن لست من هواته. لنكف عن التحدث عواضيع جدية ونذهب لنمارس بعض السباحة فالطقس حار جداً.

ولأنَّ فكرها مشغول بامور أخرى سألت جوليا:

لنفترض أنك وجدت فارس احلامك يا باولا واكتشفت انه لا يأبه بك، ماذا تفعلين؟

ـ ابدأ فوراً بالبحث عن فارس احلام آخر يبادلني الحب الذي امنحه أياه.

جواب لم يروَ غليل جوليا لأن قلبها صار أسير بوب الذي لم ير في عناقها قرب الحوض سوى الجانب المادي. وهي تعلم أنها ستكتم الحب في قلبها ما عاشت، متحملة الألم راكضة وراء سراب.

### ٧- سقوط النجمة

لما صعدت جوليا بعد الغداء الى بيانكا كها هو متفق فوجئت بالغرفة مظلمة والستائر مسدلة. فمدت رأسها عبر الباب وقالت:

- ۔ بیانکا؟
  - . צ

كان المجيب بوب الذي بدأ برفع الستائر فاستنتجت جوليا انه أمضى الوقت مع بيانكا لأنه هو الآخر لم يشاطر الآخرين طعام الغداء. لذا سارعت الى القول:

- ـ سأعود بعد نصف ساعة اذا كانت بيانكا ترتاح الآن. . .
- لا أعلم أين بيانكا لأني وصلت الى هنا قبلك بلحظات قليلة.

أضاف وأشعة الشمس تغزو الغرفة:

\_ اذا أردت الهرب مني فلا مانع عندي.

وضعت جوليا أوراقها وأقلامها على طاولة وفتحت أحد الأدراج زاعمة البحث عن شيء والتظاهر بأنها تعمل فتصرف انتباه بوب عنها. ومع الأسف كان الدرج فارغاً كما أنه أبى أن ينصاع لها عندما همت باقفاله فعرض بوب المساعدة قائلا:

ـ دعيني أعالجه.

استغل بوب الفرصة ليضع يده على كتفها ويبعدها برفق وبعد أن أقفل الدرج قال:

ـ لا يجوز أن تفقدي هدوءك عند أول تعقيد بسيط.

\_ لم أفقد هدوئي.

تَفْحُص ملابسها الجديدة التي ارتدتها بعد السباحة وعلَّى:

ـ لا بأس بك الآن وان كنت أفضل ما ارتديته في الصباح.

\_ أنا لا ألبس ثيابي لأسمع تعليقاتك التي يجب أن تضع لها حداً. تناولت أحد أقلامها فأوقعته وانكسرت رصاصته فصاحت:

\_ انظر بماذا تسببت الأن!

ـ لا تضعي اللوم عليّ فانت كالقطة الثائرة منذ دخلت الغرفة. ولا ينبغي أن تراك بيانكا في هذه الحال.

قالت جوليا بتوسل فيها هو يضحك:

\_ ارجوك دعني وشأني.

\_ هذا ما أنا عاجز عن فعله.

شدها اليه بقوة وعانقها بعنف وعاطفة. وسمعت جوليا نداء العقل يصرخ يائساً من أعماقها فلم تلتفت اليه واستسلمت لعناق بوب الذي لا تقوى على مفاومته.

وبينها هما في غمرة الهوى تذكرت جوليا انها في غرفة بيانكا عرضة لافتضاح أمرها فابتعدت عنه بسرعة وانتهى الحلم اللذيذ.

- ـ ما الأمر يا حلوت؟
  - ـ لا شيء.

راحت الفتاة تعيد تسريح شعرها وتصلح تنورتها فاقترح بوب عكر:

- دعيني أساعدك في اصلاحها.
- ـ لا تلمسني ولا تحاول لمسي بعد الآن! لا شك انني كنت عِنونة!
- لا، لم تكوني مجنونة بل صادقة مع نفسك. كنت جوليا التي رأيتها على السلم في لندن والتي تستند وراء حاجز واه.
- حاجز يقيها شر زير نساء مثلك. ماذا تريد مني يا بوب؟ أتبحث عن مادة لكتاب تسميه: خالة وابنة شقيقتها في سريري!
- أنت حقيرة في كذبك وتظاهرك بالبراءة. لا تتوقعي مني الاعتذار.
  - لا أطلب منك اعتذار لأني أتحمل حصتي من الحطأ. عندها قال بوب بسخرية:
- ـ يا له من اعتراف خطيريدل على ان في داخلك مشاعر! اخرجي من عزلتك الاختيارية يا عزيزتي حتى لا يصيب قلبك الصدا.

شعرت جولياً بمرارة الهزيمة فغرقت في كرسي في اللحظة التي دخلت فيها بيانكا صائحة:

- عزيزتي! آسفة لتأخري.

فوجئت جوليا بخالتها تحمل نسخة سيناريو، فلاحظت بيانكا

فضولها وأوضحت:

- اعطاني كارلو نسخة من سيناريو الفيلم والحقيقة انه من أروع ما مثلت حق الآن.

أحست الفتاة بكره شديد نحو كارلو الذي يتعمد ايذاء بيانكا لتحطيمها. ويوب يعلم ذلك ولا يجرك ساكناً، متحفزاً ليعمل قلمه في كتابة الفصل الاخير من اسطورة ستنتهي بابشع طريقة.

جلست بيانكا على كرسي هزاز في حين أعد بوب آلة التسجيل. والتفتت الممثلة الى سكرتيرتها منبهة:

\_ أريد منك أن تدوني كل شيء لا لأنني لا أثق ببوب بل لحرصي على نظافة العمل.

بدأت الحديث الطويل ولاحظت جوليا ان بوب محترف فعلا اذ أجاد طرح الأسئلة واعطاء الملاحظات القادرة على استخراج الحقيقة المتعلقة ببداية بيانكا الفنية. وأعجبت الفتاة بكفاح خالتها في أول عهدها بالمسرح ومثابرتها حتى وصلت الى ما هي عليه. ولكن المؤسف انها ستخسر المعركة الطويلة أخيراً وهي لا تعلم بعد بذلك.

وغرقت الفتاة في الحزن وهي تكتب ما تقوله خالتها حتى انها شدت على القلم كثيراً فانكسر رأسه جاذباً اهتمام بوب الذي سأل:

۔ ما بك؟

\_ مجرد الم راس بسيط.

اقتربت منها بيانكا قائلة:

روجهك شاحب جداً. سنتوقف الآن عن العمل ونكمله في الغد

التفتت الى بوب وقالت:

ــ هلا أوصلتها الى غرفتها يا عزيزي .

حاولت جوليا الاعتراض على الاقتراح الأخير فخرجت من الغرفة وان بصعوبة، غير ان بوب ما لبث ان لحق بها قائلا:

ـ ساوصلك الى سريرك حتى لا يصيبك أذى ويكبر شعوري بالذنب.

- لا علاقة لك بالأمر.

ـ ماذا يزعجك اذن؟

ماساة الاستماع الى بيانكا السعيدة الفخورة بنفسها والتي لا تدرى أن نهايتها اقتربت.

- أتعلمين بمخططات كارلم؟

قالت الفتاة بصوت متهدج: أ

ـ لقد أخبرني ليون بكل شيء.

ـ هوني الأمر عليك فالمسألة ليست بهذا السوء.

ـ لا استغرب قولك ما دمت صديقاً لكارلو فيرونيزي وتقف الى جانبه. ان استدراجه بيانكا الى هنا ونيته حرقها جريمة وحشية.

ـ لا مبرر لوفائك المفرط لبيانكا يا جوليا كها أن خطة كارلو قد تكون مفيدة

ـ مفيدة لكتابك بالطبع، ولماذا لا تحضر الكاميرا لتلتقط صورة لوجهها تزين بها الكتاب عندما يطلعها كارلو على الحقيقة.

بعد صمت طويل قال بوب:

ـ أفهم من كلامك انك تظنينني ضالعاً في المؤامرة لا بل مهندسها.

ـ وهل أنا مخطئة؟

أجاب بحزم وحدة:

- خطئة تماماً فأنا لست بحاجة لرسم خطط حتى أنجح كتابي. وحياة بيانكا في أي حال مليئة بما يكفل انجاح المؤلف لأنها تحوي اسراراً والغازاً غامضة، فلماذا ترفض مثلا التحدث عن علاقاتها العائلة؟

ـ لا تحاول استدراجي للاجابة على أسئلة لا تود بيانكا الاجابة عليها، أضف الى ذلك أني لا أعلم الجواب.

\_ كيف بدأت العمل عندها؟

- كانت بحاجة الى سكرتيرة واقترح جورج مورغان اسمي.

\_ كيف كانت علاقتك بجورج؟

ـ جيدة جداً فهو رجل طيب ودمث الأخلاق.

رفع بوب حاجبيه قائلا:

\_ والمفاجىء انه أحد بمولي مشروع فيلم فرانشيسكا وأحد الضاغطين لعدم اسناد دور البطولة لبيانكا.

\_ سمعت بذلك ولكني لا أصدق ان بوسع جورج الإقدام على

عمل مؤذ كهذا. ـ حسناً، بامكانك توجيه السؤال الى جورج شخصياً لأنه سيصل

بعد بضعة أيام. بعد بضعة أيام.

ـ ایعلم جورج بوجود بیانکا هنا؟

ـ بالطبع فهو من أوعم لكارلو بفكرة دعوتها الى قصره.

\_ مستحيل أن يقدم أحد على ايداء من يجب.

ـ كلمات فارغة قد تنطبق عليك في يوم من الأيام يا عزيزتي. تجاهلت جوليا كلامه قائلة: - عليّ أن أعلم بيانكا بالحقيقة وأحذرها بما يحاك لها.

ـ لن تفعلي شيئاً سوى التفرج على سير المسألة التي أكرر القول انها قد تكون مفيدة.

ـ يا الهي كم أنا حائرة!

- لا عجب في ذلك ما دمت تخطئين دوماً في استنتاجاتك.

ـ ماذا تعني؟

ـ تعلمين تمام العلم ماذا أعني. فأنت حكمت عليّ حكماً مبرماً باني كاتب انتهازي يتحين الفرص لتلويث سمعة الناس، ذلك لانني عملت مع ممثلة حمقاء اسمها كارين والاس باحت لي بكل تفاصيل حياتها وجل ما فعلته انني نشرتها حرفياً.

- كيف تلومني وقد أظهرت لي العداء منذ اللقاء الأول؟

ـ ولكننا لم نكن دوماً عدوين وعناقك يفضح ذلك بشكل صارخ.

- لا أنكر ذلك يا بوب غير انني احتقر نفسي بسبب ضعفي. اشتعل بوب غضباً وقال:

ـ ضمى هذه الى حلمك للشين.

شدها اليها وعانقها طويلا فغابت في حلم جديد وودت لو انها يصبحان بقدرة قادر في غرفتها بعيداً عن العالم. وبعد أن روى غليله أبعدها عنه قائلا:

ـ فلنكتف بهذه التجربة الآن واعلمي انني احتقر نفسي أيضاً. مشى وتركها في الرواق وحيدة تتحسس وجهها المحترق.

مرت الأيام التالية على وتيرة واحدة، سباحة برفقة باولا في الصباح وعمل مع بيانكا وبوب بعد الظهر. وتحاشت جوليا التواجد مع بوب وحدها دارسة توقيت تحركاتها وماكثة في غرفتها عندما يلوح

خطر الالتقاء به. اما في المساء فتتناول العشاء مع الباقين ثم تصعد الى غرفتها لتضرب على الآلة الكاتبة ما دونته بالقلم من أحاديث بيانكا. ولا يبقى في عتمة الليل صوى السرير تلوذ اليه فتقض مضجعها الوساوس والأفكار السوداء وصورة بوب.

وكم حاولت الفتاة اغماض عينها على ما يدور بين خالتها والكاتب الوسيم، ولكن نار الغيرة ما تلبث ان تشتعل في داخلها وتحرقها خصوصاً عندما تكون وحيدة في الغرفة. وصجزت عن الجاد سبيل لطرد صورة بوب من ذهنها، صورته بكل تفاصيل حركاته وملاعه تطاردها أينها حلت ومها فعلت. وما يحز في قلبها انه أخل بعاملها بتحفظ ولا يعيرها نظرة واحدة أو يجنحها كلمة أكثر ها يتطلبه العمل معاً.

وخطر لجوليا ان تطلب مساهدة كارلو الودود ظاهرياً في ايجاد وظيفة، الا انها تراجعت عن ذلك خوفاً من طرق باب عالم مجهول وامتناعاً عن ترك بيانكا في وقت عصيب سوف تحساج اليها لتتخطاه... اذا نجحت في تخطيه.

الوحيد الذي يشاطرها قلقها في قصر كارلو هو ليون الذي قال الجوليا مرة:

- انني أجد صعوبة في اخفاء الحقيقة على بيانكا فقد نفد صبرها من الأحذار التي اختلقها لتأجيل التعاقد مع كارلو زاعباً انني بصلد انجاز بعض الدقائق القانونية.

وسألته الفتاة:

- لماذا لا تطلعها عل خفايا المؤامرة وترتاح؟

- لأنني جبان. لقد تعهد كارلو بتنفيذ المهمة عندما يري الوقت

مناسبا وأنا بانتظار خطوته.

ترددت جوليا قبل ان تقول:

ـ أبلغني بوب برانت ان جورج مورغان سيأتي لينضم الينًا.

ـ قدومه سيكون القشة التي ستقصم ظهر البعير. ولكن كيف سيجرؤ على مواجهة بيانكا وهو ضالع في المؤامرة؟

في أحد الأيام حضرت جوليا كالعادة فوجدت ان بيانكا متوترة الى درجة خطيرة، وقدرت ان سبب عصبية خالتها قد يكون عائداً الى التاخر في التعاقد على الفيلم والى تلميحات ليون حول تعثر المشروع.

وتجلت عصبية بيانكا عندما اعترضت على أسئلة بوب بحدة: - القراء لا يحبون هذه التفاهات.

منحها الكاتب ابتسامة مقنعة قائلا:

انا أدرى بما يجبه القراء وما أخبرتني به حتى الآن مثير للغاية انما هناك بعض النواقص.

ـ التفاصيل التي تصر عليها غير ضرورية يا عزيزي، فها رأيك مثلا بسماع قصة فيلمى الأول؟

- ما زال الوقت باكراً للوصول الى باكورة أعمالك السينمائية.

بعد هنيهة تفكير أسندت بيانكا رأسها على وسادة الكنبة وقالت:

ـ كها تشاء وان كنت لا أذكر الشيء الكثير عن طفولتي التي تصر على معرفة تفاصيلها.

أدار بوب آلة التسجيل مقترحاً:

ماذا عن والديك مثلا؟ من هما وهل ما زالاً على قيد الحياة؟ كم يبلغ عدد أفراد أسرتك؟

- والدي كان موظفاً في ادارة حكومية وقد تعرف الى والدي من خلال العمل لأنها كانت سكرتيرة في الادارة نفسها، ولكنها تركت العمل بعد الزواج لتتفرغ لمنزلها وولديها أي أنا وأختى.

\_ وهل شقيقتك أكبر منك سنأ؟

\_ خس سنوات.

هنا طِرق بوب موضوعاً حساساً:

ـ كيف هي علاقتك بشقيقتك؟

ـ الحقيقة اننا لم نكن أبدأ حيمتين.

ـ وهل ترينها كثيراً هذه الأيام؟

ـ لا فمارغريت امرأة غير طموحة قانعة بمنزلها المتواضع.

التفتت بيانكا ناحية جوليا وأضافت:

ـ آسفة يا عزيزي فبوب هو من فتح هذا الموضوع.

لم تحرك الفتاة سأكناً فقال بوب:

ـ جوليا هي ابنة مارغريت لا ابنة خالتك كما تدعين.

\_ هذا صحيح وان كنت لا أرى موجباً للتركيز على هذه النقطة.

لنعد الى شقيقتك. فقد قلت انك لا تقابلينها كثيراً مع العلم انك اصطحبتها مرة في رحلة الى اسبانيا.

- كانت مارغريت مريضة آنذاك وكنت بحاجة للراحة من الأعمال المداكمة.

- أو بالأحرى كنت بحاجة للراحة من فيلم «سيدة الليل» الذي مثلته مع ستيوارت روبسون ولا عجب في طلبك الاستجمام لأن العمل مع ستيوارت متعب للغاية.

منظرت اليه بيانكا وقالت بشراسة: "

- ـ لا حاجة لي الى الكلام ما دمت تعرف كل شيء.
  - يعوزن بعض التفاصيل كيا سبق وقلت.
- ـ أوقف آلة التسجِّيل فأنا أرفض الاجابة على المزيد من الاسئلة.
- حدقت جوليا في وجه خالتها الشاحب المذعور دون ان تدري سبب خوفها من اكمال الحديث. أما بوب فلم يستسلم بل حاول استداجها الى الكلام من جديد سائلا:
  - م للذا ترفضين اكمال المحادثة؟
    - ـ لأن سئمت لعبتك الدنيئة.
- ـ لعبتي تتوخى الوصول الى الحقيقة التي كتمتها طوال السنين. ازاء اصراره توجهت الممثلة الى جوليا آمرة:
  - " ـ أخرجي من الغرفة!
  - نهضت الفتلة من مفعلها وبوب يعترض:
  - ـ لماذا لا تريدينها أن تسمع ما ستقولين؟
    - وحلولت الفتلة ايجاد عذر للبقاء فغالت:
      - ـ ملغا عن الأوراق. . .
  - لكن بيانكا كانت من الغضب بحيث قاطعتها:
- ـ خامري الغرفة ومزكي كل الأوداق! مزكي كل ما كت حق الآنا

توجهت جوليا الل خرفتها ومي تتسامل من ماهية الخلاف المستمحم بين تمها وخالتها واللذي لم تمع آثاره بعد. تناولت الأوراق التي ملاعها باعترافات بياتكا وأعرضت من تمزيتها باعتبار الأبوب قد يغلج في التناع المسئلة باكمال العمل فتعود المياد الل عباريها.

وتملنت عل السرير يعد أن بعات ملايسها فاستسلمت لتن

خفيف أفاقت منه عل بد تمز نختفها.

فتحت عينها لترى مونق تقول بوجه معجهم:

- يا له من يوم عظيم! فقد اعتلقت بياتكا مع الكاتب برانت ثم قابلها كارلو في جناحها بشأن الفيلم.

\_ وماذا حدث؟

- أبلغها انها لن تلعب دور فراتشهسكا في الفيلم فجن جنونها وبدأت تتكلم بشبه هذيان حتى ظننت انها ستصاب بنوبة قلبية. وفجأة هجمت على كاولو فوقف بوب حائلا دونه وتعاون مع ليون على تبدعا فلم تنجع في ذلك سوى صفعة من كاولو جلست بعدها على بالبكاء طويلا الى أن هدأت وطالبت مقابلتك.

ـ ساحضر حالا.

استلقت بيانكا على السرير فجلست جوليا قربها ووضعت يدها على كتفها. فتحت الممثلة المنهارة عينين متورمتين من البكاء وقالت كعلفل فقد دميته:

ـ لن يدعون ألعب دور فرانشيسكا بل سيعطونه الى تلك السافلة الشقراء. ولم يكتفوا بذلك بل يريدونني أن أكون والدعها في الفيلم . بدأت نبرة صوتها ترتفع بشكل هستيري فكررت :

بساء بره عوب مرت - أنا والله فرانشيسكا ا

بحثت جوليا عن كلمات مهدئة وقالت:

- لا تحزن فهذه ليست نهاية العالم. . . .

أمسكت بياتكا بيدها هامسة:

- بل انها نهاية العالم فاذا لعبت دور الأم أكون قد حطمت نفسي . - لماذا تأخلين المسألة بهذا المنظار؟ لقد قرأت السيناريس وأعجبك، والدور المعروض عليك له أهميته.

حررت بيانكا يد ابنة شقيقتها واتهمتها:

ـ تتكلمين مثل اللعين ليون الذي أوقعني بحماقته في هذا الشرك.

وهو الآن يحزم حقائبه بعد أن طردته.

ـ ما قصد أحد ايقاعك في شرك.

- ما أدراك بذلك؟ أم تراك على علم مسبق بالمؤ امرة؟

ـ ما هذا الكلام...

هبت بیانکا من مکانها صائحة:

\_ حتى أنت يا جوليا! أقرب المقربين الي!

فقدت بيانكا أعصابها فصفعت جوليا بقوة مرة واثنتين قبل أن تتدخل مونتي لابعاد الفتاة وصوت خالتها يلعلع:

- احزمي حقائبك وعودي مع الحقير ليون الى لندن! اعتبري نفسك مطرودة منذ هذه اللحظة ولا تدعيني أرى وجهك بعد الآن! خارج الغرفة انفجرت جوليا ضاحكة كالمجنونة وأحست بذراعي بوب القويتين تحملانها، فاعترضت:

\_ انزلني! باستطاعتي السير.

ـ أشك في ذلك.

أوصلها الى الغرفة حيث مددها على السرير وقال:

ـ سأرسل الخادمة غرازييلا لتهتم بك.

\_ ابق معي يا بوب.

جوليا بحاجة الى شخص قوي يؤ ازرها في هذه اللحظات وبوب هو خير من يقوم بالمهمة.

داعب وجهها بنعومة قائلا:

- ـ من الأفضل أن تركبي أول طائرة تعود بك الى لندن.
  - ۔ وانت؟

- سارحل ايضا فلا عمل لدي هنا. سيصل جورج مورغان ويتولى مواجهة بيانكا وتسوية الأمور. سارسل غرازييلا لتساعدك في توضيب الحقائب.

خرج الرجل من الغرفة فدفنت جوليا وجهها في الوسادة، فقد أملت أن تجد في صوته حناناً وفي نظراته اهتماماً لكنه خيبها اذ بات واضحاً ان ما يشغله هو الكتاب فقط. ولذا هو راحل بعد ان توقف المشروع ومخافة مواجهة جورج مورغان. صحيح ان جورج لم يعد زوج بيانكا شرعاً، ولكن وجود حبيب زوجته السابقة سيزعجه كثيراً.

تنهدت الفتاة عميقاً معترفة بواقع أليم: حبها لبوب. ولم يعد لديها الآن سوى ساعات من التمتع برفقته في الطائرة الى لندن.

## ٨۔ حقائق مدمرة

توقفت سيارة الأجرة قرب منزل بيانكا في لندن في السابعة صباحاً بعد رحلة عادية نام خلالها ليون المهزوم بعد أن أعرب عن استبعاده توصل جورج مورخان الى حل لأزمة الفيلم. أما جوليا فجلست بجانب بوب وفي يدها عبلة لم تقرأ منها حرفاً واحداً. وراحت تفكر كيف انقلب مسار حياتها في خضون أيام قليلة في روما، ومونتي من جهتها لم تفاجاً بطرد جوليا اذ قالت لها قبل عودتها الى لندن:

. عارضت توظيفك منذ البداية لأن كنت أعلم أننا سنصل الى بهاية مفجعة كهذه.

وكانت باولا الوحيدة التي حاولت مواساة جوليا عند توديمها

فعانقتها طويلًا وأكدت:

- سوف اشتاق كثيراً الى جلساتنا قرب حوض السباحة، وأنا على ثقة من أننا سنلتقي قريباً.

وداع كارلوجاء عملياً جداً فتأكد من أن جوليا تحمل المال الكافي في جيبها وأبدى أسفه لأنها راحت ضحية المعمعة موضحاً:

- أعلم أنك لا توافقين على معاملة بيانكا بهذا الشكل، لكن كل ممثل يمر بجرحلة الأفول وعليه تقبل الأمر الواقع بطيبة خاطر، واذا نجح في تحوير مجرى حياته الفنية بما يلائم سنه قد ينجع في فتح صفحة جديدة بدل الانتهاء والركون الى الظل.

على رغم حججه المنطقية لم تقتنع جوليا بأن الأسلوب الذي عوملت به خالتها كان لاثقاً ومحترماً مشاعرها. وعلى رغم الفظاظة التي طردتها بها بيانكا لم تقوعل كتم شعور بالأسى لترك المرأة في وسط خضم من الصعاب. وصار عليها الآن ترك عالم الاضواء والعودة الى حظيرة عائلتها لتعترف بأن مشروع العمل مع بيانكا كان فاشلاً منذ بدايته ولتقر بنظرية والدتها وشقيقتها التي ستتلذذ بالتشفي منها.

توقعت ان ينزلها بوب من السيارة ويكمل بها الى منزله غير أنه ترجل وحمل الحقيبتين ثم صرف السائق وصعد معها سائلًا:

ـ أين المفتاح؟

أخرجت جوليا المفتاح من حقيبة يدها فأخذه بوب وفتح الباب ملاحظاً:

- ـ أين الحدم فلا أرى أضواء هنا؟
- ـ هاريس وزوجته ذهبا في اجازة والمنزل فارغ.
  - ـ سأحمل حقيبتك الى الطابق العلوي.

ـ شكراً.

عاد الرجل بعد لحظات فنظر الى جوليا عاقداً حاجبيه وقال:

- تبدين على حافة الموت! ارتاحي في غرفة الجلوس ريثها أحضر بعض القهوة، ولا تقلقي فانا اعرف مطبخكم تماماً لأني عملت فيه غير مرة.

\_ أعلم ذلك.

كان بوب يشير بالطبع الى السهرات العديدة التي امضاها مع بيانكا وحدهما في المنزل على ضوء الشموع.

أشعلت جوليا المدفأة الكهربائية وغرقت في أحد مقاعد غرفة الجلوس الوثيرة بضع دقائق قبل أن يصل بوب حاملًا طبقاً فيه فنجانان من القهوة وقطع من البسكويت.

جلس الرجل على كنبة قربها بعد ان خلع سترته ونزع ربطة عنقه متصرفاً كانه في منزله.

تناولت الفتاة فنجانها قائلة:

\_ سآخذ فنجاني وأصعد الى غرفتي لأبدأ بتوضيب امتعتي، فهلا أقفلت الباب بعد خروجك.

ً ـ بالطبع، ولكن لماذا لا تأخذين قسطاً من الراحة قبل توضيب الامتعة؟

ـ بيانكا تريدن أن أترك بيتها بأقصى سرعة محنة.

ـ بيانكا ليست هنا الآن فلا داعي للعجلة . ثم الى أين ستذهبين؟ تنهدت وأجابت:

- الى البيت.

تذكرت عندها أن ديبورا غيرت ديكور غرفتها بحيث وضعت

فيها شريراً واحداً، وإن والدتها حولت غرفة النوم الشاغرة إلى مشغل للحياكة. فقالت في نفسها أنه من الأفضل أن تنزل في فندق لبضعة أيام ما دامت تملك المال الكافي. ولا ضرورة بالطبع لاعلام بوب نيتها حتى لا يستغلها.

- \_ أين يقع بيتك؟
- ـ في احدى ضواحي لندن.
- ـ لا تبدين متحمسة للرجوع الى عائلتك.
  - ـ هذا صحيح.

بعد ضمت طويل قال بوب بجدية:

- ـ بيانكا لا تستحقك يا جوليا.
- أليس انفصالنا نتيجة حتمية لذلك.
- شعرت الفتاة بالغصة تخنقها فاضافت:
- ـ أنت على حق، ساصعد لأنام قليلًا.
- ـ وكيف ستتوجهين الى البيت بعد خروجك من قفص بيانكا؟
  - ـ سوف أتصل بوالدي ليأتي ويصطحبني فلا تقلق بشأني.
- اذهبي الى النوم الآن قبل ان أتراجع عن قرارات سبق واتخذتها.

دفع قوله جوليا الى الاسراع في الصعود مدركة انها قد تكون المرة الأخيرة التي تراه فيها عن كثب، وخنقت في نفسها رغبة بالاندفاع الى احضانه ومعانقته والبوح بحبها الجارف فنظرت اليه برقة وقالت:

- ـ الوداع. لا تنسى أقفال الباب.
  - ۔ لن أنسى.

في غرفتها راحت تتحرك كانسان آلي لا يدرك ما يفعل، فأدارت

جهاز تسخين المياه لتستحم بعد النوم. رتبت سريرها ثم الدست بين الشراشف البيضاء. وما كادت تغمض عينيها في حوالى العاشرة حتى سمعت صفقة الباب فادركت ان بوب ذهب الى غير رجعة. وتعاون التعب والحزن عليها فغطت في نوم عميق تخللته كوابيس. فرأت نفسها في حديقة قصر كارلو فيرونيزي تركض ويلاحقها شيء غيف مهول، وفجأة برز بوب من العدم وأخذها بين ذراعيه ليحميها فصاحت بأعلى صوتها وفتحت عينيها لترى نفسها في الغرفة وتسمع صوتاً مألوفاً:

ـ انه مجرد حلم مزعج، لا تخافي.

انحني بوب فوق سريرها وعيناه قلقتان فسألته:

- \_ ما الساعة الأن؟
- ـ انها الثامنة صباحاً. لقد نمت أربعاً وعشوين ساعة تقريباً.
  - ـ وأنت ماذا تفعل هنا؟ لقد سمعتك تقفل الباب.
- ـ خرجت لأبتاع بعض الحليب والخبز. هل ظننت أنني سأختفي وأتركك وحدك.
  - \_ لا تقلق بشأن فأنا بخير.
    - أيتها البلهاء!

ضمها الى صدره بقوة حتى كاد يسحق عظامها فقارمته بادىء الأمر، بيد انها ما لبثت ان شعرت بتجاوب معه فتسابقت دقات قلبيهها على اشعال عاصفة من العواطف المجنونة المتحررة من كل قيد.

وكانت لحظات حلق فيها الاثنان بعيداً على أجنحة الحب والشوق.

- ـ انا جَائعة.
- ـ اليّ أم الى الطعام؟
  - ـ الى الطعام أولًا.

ضحكا طويلًا وتبادلا عناقاً أطول إلى إن عملت جوليا ونهضت

#### قائلة:

- \_ سأعد بعض الطعام.
- نهض بوب وأمسك بكتفيها ثم قال بعد تفكير:
- ـ لا يسعني أن أدعي الندم على ما حصل بيننا.
  - اقفلت جوليا فمه باصبعها واعترضت:
- ـ لا داعي للكلام حتى لا تفسد روعة ما حصل.
  - ـ لم تفهمي قصدي . . .

قاطعه رنين جرس الهاتف وهرعت جوليا للاجابة فالتقطت السماعة وفوجئت بسماع صوت صديقتها ليندا:

- \_ جوليا! نجحت في العثور عليك أخيراً!
  - ما الأمر؟
- ـ علمت بطريق الصدفة أن والدتك قد خضعت لعملية جراحية وهي في المستشفى الآن.
  - \_ كيف حالتها؟
- \_ طمأنني والدك عن حالتها بعد أن أسمعتني ديبورا كلاماً موجعاً قائلة أن لا شأن لي بالأمر.
  - د في اي مستشفى هي؟
- ـ يبدو انها في عيادة خاصة صغيرة لا اعلم عنوانها لأن شقيقتك رفضت اعطائي اياه.

ـ سادهب الى البيت فوراً يا ليندا.

أقفلت جوليا السماعة وبدأت ترتعش فدنا بوب منها سائلا:

ـ مِن في المستشفى؟

ـ أمي. لقد أدخلوها المستشفى خفية عني! انهم لا يعتبرونني جزءاً من العائلة!

\_ ماذا ستفعلن الأن؟

أجابت والدموع تنهمر من عينيها:

ـ يجب ان أذهب اليها على الفور.

ـ سأرتدي ثيابي وأذهب لاحضار سياري من البيت في الوقت الذي تكونين فيه قد حضرت الطعام، فنأكل ونتوجه الى امك.

- لا وقت لكل هذا! سأستدعى سيارة اجرة حالاً.

منذهب معاً بعد تناول الطعام لأني لن أدعك تواجهين الموقف وحيدة.

ـ أي موقف هذا؟ لقد سبق وواجهت شقيقة تكرهني الى حد أنها تخفي عني أمر اجراء جراحة لوالدتي. أم ان هناك أشياء أكثر خطورة من مرض والدتي تريد بدورك كتمها عني؟

ضمها اليه مطمئناً وأجاب:

لا أعلم شيئاً عن مرض والدتك يا عزيزتي، انما اصراري على
 مرافقتك ينبع من قلقي عليك. فافعلي كما أقول ولا تطيلي الجدال
 لأنك تهدرين الوقت سدى.

صعد بوب إلى الغرفة وارتدى ثيابه بسرعة ثم عاد الى الطابق الأرضى وقال:

- حضري بعض الطعام ريثها أعود بالسيارة.

اخذت جوليا حماماً سريعاً وارتدت ملابسها ثم شوت بعض اللحم المحفوظ في الثلاجة، وعندما عاد بوب كانت قد بدأت بقلي البيض.

تناولا طعامهما بسرعة ثم غسلت جوليا الصحون ودموعها ترسم على وجنتيها خطوطاً عريضة. ولمّا خرجا من المنزل غرقت في مقعد سيارة بوب الفخمة وفكرها مشغول بأمها.

بعد قليل تكلم الرجل:

\_ من أين طريق بيتك؟

ـ انعطف يميناً بعد الجسر ثم انعطف يساراً.

رأت جوليا النور يتسرب من خلف ستائر غرفة جلوس منزل ذويها. فخرجت من السيارة وسلكت الممر الصغير في الحديقة، وبدل أن تفتح الباب بمفتاحها قرعت الجرس، فتح والدها فيليب وقال متعجباً:

ـ جوليا! ما الذي أن بك؟

ـ هلًا سمحت لي بالدخول؟

استغرب فيليب هذا الطلب فقال:

\_ بالطبع يا حبيبتي.

وفي الداخل رمته بالكلمات التي حاولت كثيراً كتمها:

ـ لربما كان من الأفضل أن تسأل ديبورا رأيها في دخولي هذا لبيت.

ـ ديبورا مرت في فترة عصيبة للغاية، فحاولي تفهم مشاعرها.

ـ اليس لي دور ألعبه في هذه الفترة العصيبة؟ ألم يكن بوسعكم اعلامي بما حَصل لآتي وأتحمل قسطي من المسؤولية؟

# عندها وصلت ديبورا برفقة خطيبها فرانك وتولت الاجابة عن ايها:

- لم يتم اعلامك بناء على طلبي.

ـ لا يحق لك أن تفعلي ذلك فأنا أملك الحق. . .

قاطعت ديبورا جوليا قائلة:

ـ لا حِقوق لك البتة في بيتنا.

وتدخل الوالد بنبرة مهزوزة:

- الوقت ليس مناسباً لهذا الكلام يا ديبورا.

- ولم لا؟ فهي ستعلم بالحقيقة عاجلًا أم آجلًا.

عجزت جوليا عن فهم كلام ديبورا فسألت في الوقت الذي دخل فيه بوب من الباب المتروك مفتوحاً:

- عماذا تتكلمان؟ ولماذا تعاملني ديبورا كانني انسانة غريبة؟ أجابت ديبورا بلؤم وقساوة:

ـ أعاملك كذلك لأنك غريبة. كنت في أحد الأيام أبحث عن شهادة ميلادي من أجل أتمام مراسم الزواج فوقعت على مغلف يحمل اسمك وفتحته. . .

صاح فيليب عندها متوسلاً:

- كفي عن الكلام يا ديبورا! دعي أمر التحدث الى جوليا لي ولوالدتك بعد شفائها.

ضحکت ديبورا وقالت بسخرية:

- انت؟ لم ولن تجد الشجاعة يوماً لاطلاعها على الحقيقة، بل ستستمر في الزعم ان جوليا هي ابنتك وهي في الحقيقة ابنة لتلك الحقيرة التي لم تكلف نفسها عناء الاهتمام بابنتها!

أحست جوليا بالأرض تدور فيها فتمتمت:

ـ ماذا تقولين؟

اجابت ديبورا بوحشية:

- سأشرح لك ما اخبرتني به أمي. والدتك العظيمة بيانكا كانت على علاقة مع عمثل سكير عملت معه في احد الافلام وكانت النتيجة أنها حبلت بك. وحتى لا تحطم بيانكا مستقبلها الباهر الواعد استدعت أمي وأبي واقنعتها بالمكوث معها في اسبانيا مدة طويلة بعيدين عن الأنظار حتى يجين موعد الوضع. وقبل والدي باعادتك معها الى انكلترا على أساس أنك ابنتها بدون أن يشك أحد في ذلك باعتبار انها امضيا وقتاً طويلاً خارج البلاد.

شعرت جوليا كأن اطناناً من المياه الباردة انصبت عليها فهمست:

ـ لا! مستحيل!

لم تكتف ديبورا بهذا القدر فتابعت:

ـ ولكثرة انانيتها رفضت بيانكا ان يقوم والدي بتبنيك بصورة قانونية مقابل وعدها بالبقاء بعيدة عنك. بيد أنها نكثت بوعدها وأتت لتخطفك وتعلمك على الفساد الذي عاشت وتعيش فيه.

اثار هذا الكلام عاصفة من السخط في نفس جوليا فقفزت نحو ديبورا وصفعتها على وجهها بعنف، ثم التفتت ناحية فيليب صائحة:

ـ الآن توضحت في أشياء كثيرة.

وجاء دور ديبورا في الصياح:

- اخرجي من هنا! نحن لا نريدك في بيتنا! عودي الى أمك الفاسقة يا من سلبتني حب ابوي! ارمها خارجاً يا فرانك!

حاول الخطيب أن يخطو مرغماً باتجاه جوليا فحدره بوب:

ـ ستندم كثيراً لو لمستها.

جمد فرانك في مكانه حائراً ونظر الى خطيبته منتظراً التعليمات، واذا بفيليب يخرج عن صمته متوجهاً الى ديبورا:

ـ تجعلينني أخجل من كونك ابنتي وأفاجاً لما صدر عنك من كلام مهين!

نظر الى جوليا واضاف:

ـ علينا ان نتحدث على انفراد.

فعلق بوب:

ـ الا تعتقد انّ الأوان قد فات على الكلام؟

أجاب الوالد المنهار:

ـ لقد فكرت أنا ومارغريت باطلاعها على الحقيقة مرات عدة، وكنا نعدل عن ذلك خشية ايذائها وخشية الاخلال بوعد قطعناه لبيانكا.

ومن جدید تدخل بوب:

ـ يا له من عمل نبيل! وهل كنت تظن نفسك قادراً على اخفاء السر الى الأبد بوجود ابنة فضولية مثل ديبورا لا تحترم حرمة مغلف مختوم يخص والديها؟

ـ لم يخطر لنا أن ديبورا ستفتش في اوراق رسمية لا تخصها ولا تعرف مكانها، ولكن ما حصل قد حصل وانفضحت القصة يا سد.

وبحسرة قالت جوليا:

ـ لم أعرفكم على السيد بوب برانت، وهو كاتب مهتم بسيرة بيانكا

وأظن أننا أعطيناه ما يجعل من كتابه نجاحاً باهراً.

وبسرعة البرق خرجت جوليا من المنزل راكضة فلحق بها بوب وأمسك ىكتفها صائحاً:

- ـ لا تكونى حمقاء!
- \_ ألم أكن حمقاء عندما صدقتك وقبلت بمجيئك معي؟ كنت على علم علم على وحضرت لتحظى بالغنيمة كلها.
- من أين لي أن أعلم بما يجري هنا وان كنت أشك بوجود علاقة مريبة بينك وبين بيانكا منذ أن رأيتك للمرة الأولى في لندن. وجدت الشبه بينكما كبيراً حتى خيل لي أني ارى بيانكا بلحمها ودمها قبل عشرين عاماً. وتعاظمت ريبتي عندما رأيتك بتلك الثياب التي تشوهك بقصد من بيانكا الخاتفة من افتضاح الشبه بينكما واكتشاف الحقيقة الموجعة.
- المسكينة بيانكا لم تحسب حساباً لك ولاصرارك على متابعة البحث لبلوغ الحقيقة. أنا اكيدة من ان الناشرين سيهنئونك على انجازك.

دفعها عنه بعنف حتى كادت تقع ارضاً وسأل:

- \_ ما معنى هذا الكلام؟
- ـ معناه انك حصلت على مبتغاك وباستطاعتك الرحيل الأن.
- ـ لن أرحل الا معك الى المنزل لنرتاح قليلاً ونطير في الغد الى الطالبا.
  - ـ لتسجل الحوار الدرامي بين الأم وابنتها الضائعة.
  - ـ لا، بل لأجعك بامك الحقيقية علكما تجدان سبيلًا للتفاهم.

140

ـ أي تفاهم هذا مع والله تخلَّت عني لشقيقتها؟

- لا تتكلمي بانفعال يا جوليا بل تصوري نفسك مكانها. كانت تعمل بجد لشق طريق نجاحها وأظن أنها اتخذت القرار الأفضل والأصعب لحمايتك وحماية نفسها. فترعرعك في منزل مارغريت وفيليب أفضل من النشوء في ظل والدة نجمة لا تتاح لها ثانية واحدة للاهتمام بابنتها.

رفعت جوليا حاجبيها قائلة:

- ـ لا يسعني الانتظار لقراءة هذا الكلام في كتابك العتيد. حسناً أنت على حق، فبيانكا امرأة فاضلة وأنا فتاة محظوظة جداً لان لي والدة بهذه الاخلاق الرفيعة. ولكنني لن أذهب معك الى ايطاليا أو الى اى مكان آخر لانى لا أثن بك مقدار ذرة.
- ـ لماذا لا تثقين بي؟ ألأني لم اطلعك على شكوكي؟ كيف لي أن افعل قبل التأكد من أن بيانكا هي والدتك الحقيقية؟

بقيت جوليا صامتة فأضاف:

- اتفهمين الآن لماذا أصريت على البقاء بجانبك وحمايتك؟
  - ـ عملك مشكور خاصة وأنه جاء بدون مقابل.
- ـ لا تعودي الى النغمة عينها وتدّعي الأسف لما حصل بيننا منذ ساعات.
- لقد عدت الى رشدي الآن ولست بحاجة الى حمايتك وغيرتك، فاذهب الى بيانكا لتواجهها بالحقيقة وتستخرج منها ما يروي فضولك. أما أنا فسأحاول تطهير نفسي من العار الذي سببته لي معرفتك.

حدَّق بوب فيها بعينين لامعتين سخطاً قبل أن يتركها ويركب سيارته. فراحت تراقب اضواء السيارة تبتعد وتبتعد حتى اختفت

تماماً فقالت:

ـ لقد انتهى كل شيء.

انقلبت حياتها بساعات قليلة ففقدت عائلتها وحبيبها. تبين لها أنها عاشت مع السراب طيلة عمرها وها هي الآن تقف في حديقة منزل اعتبرته لها فخرجت منه شخصاً غريباً خائفاً ومستوحداً

## ٩ـ زواجان في العائلة

حاولت ليندا ثني عزم جوليا عن البقاء في المنزل للمرة الالف:

ـ تعالى معنا يا عزيزتي فالمطعم الذي نقصده رائع حقاً.

ـ العشاء على ضوء الشموع يناسب زوجين لطيفين مثلك ومثل دايفيد.

علا صوت دايفيد زوج ليندا من الخارج:

- ألن تأتي يا ليندا؟

ـ سمعاً وطاعة يا سيدي.

ضحكت جوليا وقالت لصديقتها:

ـ اخرجي بسرعة حتى لا يتحول الاحتفال بعيد زواجكها احتفالًا

۱۳۸

بالطلاق.

خرج الزوجان الى العشاء فبقيت جوليا وحيدة. وهي قد نجحت في تحاشي الوحدة خلال الأسابيع الماضية بفضل صديقتها ليندا وزوجها الودود دايفيد. فعندما تركها بوب قرب منزل خالتها لا والدتها مارغريت خرج فيليب وحاول اقناعها بالعودة الى المنزل فرفضت بشدة خوفاً من مواجهة ديبورا الشرسة. ومشت تلك الليلة باتجاه منزل ليندا التي ما ان رأت وجه صديقتها أبيض كالموت حتى أدخلتها وحثت زوجها على صنع القهوة للزائرة التعبة. ثم أعطيت جوليا غرفة شاغرة واستحمت بمياه ساخنة قبل أن تخلد الى النوم على وسادة مبللة بالدموع.

في صبيحة اليوم التالي نزلت جوليا لتتناول طعام الفطور فلم تطرح عليها ليندا أي سؤال تاركة لها الحرية بالبوح بما يعذبها. وهكذا فعلت جوليا وان بصعوبة فاستمعت اليها صديقتها دون تعليق حتى انتهت، فقالت ليندا:

- لم تشكّي بشيء خلال وجودك كل هذه المدة مع بيانكا؟
   لا ابداً، فبيانكا لم تشعرني يوماً بأن بيننا صلة حقيقية وحميمة،
   اللهم الا مرة في ايطاليا حيث أسدت اليّ بعض النصائح.
  - \_ ماذا كانت تريد؟
  - ـ نصحتني بالابتعاد عن بوب ولم اسمع نصيحتها.
- ـ لا تلومي نفسك على ما حصل فأنت انسانة والانسان يتبع احياناً انفعالاته .
- ــ انفعالات كادت تقودني الى الهلاك. ما يزيد أسفي ولوعتي أني كنت أعرف من هو بوب وأعرف غاياته.

ربتت ليندا على كتفها وقالت:

- الحب لا يعرف الحسابات والمنطق يا عزيزتي فهو يأتي فجأة كالصدفة. واذا حاولت اقناعي بأنك نادمة على مغامرتك مع بوب سأقول أنك كاذبة.

ـ وسأقول لنفسي اني كاذبة.

فبالرغم من الطريقة التي افترقت فيها عن بوب ما زالت جوليا تعترف بأنها تحبه حباً عميقاً وتعجز عن مقاومته فيها لو تعرضت لاغرائه من جديد.

حمدت جوليا ربّها لأن ليندا رافقتها الى منزل بيانكا لتحضر أغراضها، وفوجىء الخادم هاريس وزوجته بتركها العمل بدون ان يسألا عن السبب، ولما استفسرا عن موعد عودة الأنسة لايتون من أيطاليا أجابت انها لا تملك أية فكرة عن ذلك.

وأرادت جوليا أن تبدأ بالبحث عن وظيفة جديدة وشقة صغيرة تتقاسمها مع فتاة أو أكثر. بيد أن ليندا لم توافق على ذلك مصرة على بقاء جوليا في منزلها بعض الوقت. وذهبت الفتاة لزيارة مارغريت في المستشفى كها اتصلت بفيليب وطلبت مقابلته في مكان ما غير منزله، فألح الرجل بادىء الامر أن يتقابلا في المنزل لأنه ما زال يعتبرها ابنته ويعتبر بيته بيتاً لها. وأخيراً اتفقا على اللقاء في المستشفى لأن جوليا لا تتصور نفسها في ذلك البيت بوجود حاجز بينها وبين مارغريت وفيليب اللذين وأن لم يوافقا على تصرفات ديبورا ولكن لا يعقل أن يفضلا جوليا على ابنتها الحقيقية.

وفي المستشفى حيث كانت مارغريت تتماثل الى الشفاء جرى لقاء مؤثر بين الثلاثة استهلته مارغريت بالقول: ما كنت أتصور أن الأمور ستنتهي بهذا الشكل. فأنا وفيليب اعتبرناك ونعتبرك ابنتنا على الرغم من عدم اجراء التبني الرسمي. ما زلت أذكر اليوم الذي اتنني فيه بيانكا طالبة المساعدة لتخرج من ضائقتها وقبلت بأخذك لأن الله لم يرزقنا اطفالاً خلال سنوات زواجنا الأولى. ففرحنا بك كلقية ثمينة وعدنا بك الى هنا لنربيك كابنتنا الحقيقية.

ـ لماذا لم تتبنياني رسمياً؟

ـ رفضت بيانكا مجرد مناقشة الموضوع واعدة بالابتعاد عنك كلياً. لكني كنت قلقة من أنها لن تقوى على مقاومة الرغبة لرؤية ابنتها فلذة كبدها، ولازمني الخوف من أنها ستأتي يوماً لتنتزعك مني. وعندما رزقني الله ديبورا اكتملت فرحتنا ودب الحسد في نفس بيانكا التي ما انجبت اولاداً في أي من زيجاتها اللاحقة فجاءت لتستعيدك ونجحت.

ـ لا لم تنجع فذكرياتي كلها معكما لا مع بيانكا.

ـ هذا لا يعني أنها ليست امك التي حملتك تسعة أشهر ووضعتك على يديها عندما ولدت واختارت لك اسمك.

نهضئت جوليا من كرسيها قائلة:

ـ تبدين تعبة الآن. سأذهب لأدعك ترتاحين قبل ان تأتي ديبورا وتبدأ بالصراخ في وجهي.

ـ ديبورا تصرخ في وجوه الجميع في هذه الأيام.

وفجأة رمقت مارغريت جوليا بنظرة حنونة وقالت:

ـ لا تحقدي عل بياتكا يا حبيبي ففي موقفها شيء من التضحية ، افرانها ما أرادتك أن تكبري في كنفها وهي في خضم صراعها ، ولكنها ادركت بعد سنوات طويلة أنها لن تستطيع العيش بدونك الى الأبد وأن الوقت حان لتسترجع الجزء الضائع منها.

ما شعرت نحو بيانكا بالحقد حتى في أيام ثوراتها الغاضبة ، لا بل كنت أحميها دوماً من الشرور والأحطار.

ـ اخبرني والدك عن الكاتب الذي قد يستغل القصة ويروجها.

ضحكت جوليا بأسى وقالت:

ـ بوب برانت يجيد استغلال الناس لغاياته المهنية ولن يقصر هذه المرة. عادت صورته اليها فتخيلت نفسها بين ذراعيه فوقفت وودعت مارغريت بقبلة على جبينها مؤكدة: سآتي لزيارتك قريباً.

ـ اتصلي بالمستشفى قبل مجيئك لتتأكدي من أنني لم أغادر الى البيت.

خرجت جوليا من المستشفى وهي تشعر بالوحدة اكثر من قبل، فمارغريت وان ادّعت الحفاظ على علاقتها بها حريصة على العودة الى منزلها حيث زوجها وابنتها الحقيقية، وهي غير مستعدة لقلب نظام حياتها من أجل جوليا مهها كانت المحبة التي تكنها لها عميقة.

حتى وجودها في منزل ليندا ودايفيد لم يعد مريحاً لأنها ترى أمامها نقيضاً لما هي عليه. فالزوجان سعيدان ومتفاهمان وهي وحيدة حزينة لا شريك لديها يشاطرها آمالها وطموحاتها. فها هما الآن مثلاً يحتفلان بذكرى زواجهما في مطعم صغير على ضوء شموع حالمة فيها هي قابعة تؤنس وحدتها الكآبة.

تناولت كتاباً بوليسياً علّها تجد فيه ما يسليها كما أدارت جهاز التلفزيون بانتظار حلول موعد مسرحية مهمة تنوي مشاهدتها. وظهر على الشاشة الصغيرة مذيع الأخبار يجري مقابلة مع أحد السياسيين ففتحت جوليا الكتاب وبدأت بقراءة المقدمة عندما سمعت صوت المذيع يقول:

والآن ننتقل الى خبر فني هام. فقد علم اليوم أن الممثلة العالمية بيانكا لايتون رفضت لعب دور فرانشيسكا بادارة المخرج كارلو فيرونيزي بعد أن قررت سلك طريق جديد في مسيرتها الفنية. وسيتم اسناد الدور الى ممثلة ايطالية جديدة تدعى باولا مينوزا في حين تكتفي الآنسة لايتون بدور والدة فرانشيسكا. ويشرفنا أن تكون الآنسة لايتون معنا هنا في الاستديو لتحدثنا عن نقطة التحول في حياتها.

ابتعدت الكاميرا فظهرت بيانكا بجمالها الساحر جالسة قرب المذي توجه اليها قائلا:

مساء الخيريا آنسة لايتون. لا شك في ان أخبارك أثارت اليوم ردود فعل صاعقة ومتباينة، فماذا ستقولين لجمهورك؟

تركت جوليا الكتاب يقع من يدها وراحت تحلق في امها تتحدّث بكل طلاقة وهدوء:

- \_ اعتقد أن عملي منطقي جداً ه فالله قد وفقني بحياة فنية ناجحة . ولكنني أشعر الآن بأني لم أعد قادرة على اقناع الجمهور بدور الفتاة الشابة .
- أهذا يعني أنك تتخلين عن كونك رمزاً للمرأة الجميلة؟
   الحقيقة أني ما أردت ابداً أن أصبح رمزاً للمرأة الجميلة كما
  تقول، ومن جهة ثانية للمرأة الناضجة الحق أيضاً في أن تكون جميلة
  وأظن أن الكثيرات من الأمهات وحتى الجدات يوافقن على رأيي.
   ما الذي دفعك الى اجراء هذا التغيير الكبير؟

أجابت بيانكا على سؤال المذيع بثقة:

- كانت الفكرة تدور في رأسي منذ مدة. وعندما قرأت سيناريو فيلم فرانشيسكا أعجبت بدور والدتها القوية المسؤولة ووجدت ان هذا الدور يلائمني اكثر من دور فرانشيسكا. وهكذا قررت ان اتخلى عن دور الابنة لصالح الأم، ولربحا ما دفعني الى هذا القرار مشروع الكتاب الذي يحكي سيرتي والذي سيصدر قريباً. فهذا العمل حملني على التفكير بالماضي والمستقبل فصممت على طي صفحة الماضي لأفتح صفحة حديدة في حياتي.

- ما هي مشاريعك القريبة؟

- سأنهي الكتاب اولاً ثم أزور شفيقتي التي أصيبت بوعكة صحية ثم انصرف الى الفيلم.

ـ تدور شائعات أن هناك مشروع حب في الأفق. فهل سنرى بيانكا لايتون في القفص الزوجي مرة أحرى؟

- كل ما أستطيع قوله الآن أننا سعيدان جداً ونخطط للزواج.

ـ وهل بامكاننا التكهن حول هوية العريس الجديد؟

ضحكت بيانكا وأجابت:

- لن تصل الى نتيجة. وهوية العريس ستفاجىء الجميع بدون أدنى شك.

انبى المذيع المقابلة بجملة صحافية قائلا:

ـ سنحترق اذن بنار الانتظار. شكراً يا آنسة لايتون.

اقتربت الكاميرا من وجه بيانكا لانهاء البرنامج فتردّدت الممثلة قليلًا وبدت عينيها دامعتين فقالت:

ـ اسمح لي بقول كلمة أخيرة. أريد من ابنتي جوليا أن تعود اليّ

فأنا بأمس الحاجة اليها.

ومرت الكاميرا على وجه المذيع المصعوق في الوقت الذي بدأ فيه بث الموسيقى الختامية ووضع الأسهاء.

هبت جوليا من مقعدها واطفات الجهاز وهي ترتجف كورقة خريفية. ولم تصدق بادىء الأمر ما سمعته من امها، غير أنها أدركت مرامي لعبة بيانكا التي حاولت استباق صدور الكتاب واستدراك الفضيحة لأخذ المبادرة من يد بوب وتنفيس زخم الخبر الذي يعول عليه الكاتب لانجاح كتابه وتحطيم بيانكا. وخطرت لها فكرة جديدة تفسر قول بيانكا، فلربحا كان الزوج العتيد بوب نفسه والبوح بالحقيقة جاء نتيجة اتفاق بينه وبين بيانكا لجعل موقفها من ابنتها عملاً انسانياً نبيلاً بدلاً من كونه عملاً غير أخلاقي مزموم، يرفضه الضمير الاجتماعي.

جنّ جنون جوليا لهذه الأفكار وخاصة لفكرة وجودها بجّانب بيانكا وبوب وهما يستعدان للزواج. فلماذا تحتاج اليها أمها؟ التهتم بارسال الدعوات وتنظيم رحلة شهر العسل؟

والأكيد أن بيانكا لا تعلم بما جرى بين بوب وابنتها في لندن. فيا ليت جوليا اقتنعت بكلمة والدتها وابتعدت عن بوب، فلو فعلت لكانت وفرت على نفسها العيش مع وصمة عار وذل تركها في نفسها رجل أحبته بكل جوارحها وخذلها ليتزوج من أمها.

وستعمل جوليا على تحاشي اللقاء ببوب وبيانكا التي ستبحث عنها عبر مارغريت، وهذا يعني وجوب ترك منزل ليندا ودايفيد والبحث عن غبأ أمين حتى يتم الزواج ويمر وقت على الجرح فتستطيع عندثذ مقابلة أمها وعريسها.

قرّرت الفتاة أن تغادر منزل ليندا في الصباح الباكر لأن بيانكا ستبدأ البحث عنها قريباً. ولما همّت بالصعود الى غرفتها سمعت رنين جرس الباب فظنت أنها جارة ليندا السيدة رينولدز الثرثارة اللجوجة آتية لتحدث جوليا عن بيانكا بعد أن شاهدتها على الشاشة الصغيرة.

آتية لتحدث جوليا عن بيانكا بعد أن شاهدتها على الشاشة الصغيرة. ورن الجرس من جديد فتوجهت الى الباب وفتحته لتفاجأ بالزاثر وتحاول اقفال الباب بوجهه، لكن بوب حشر قدمه مانعاً اياها من ذلك وقال:

ـ لا تتصرفي بحماقة فقد رأيت عيوناً تراقبنا من نافذة منزل الجيران.

دخل الرجل المنزل وجوليا تسأله:

ـ كيف عثرت علي؟

- بصعوبة فقد اضطررت لقابلة هذه المجنونة ديبورا لمعرفة عنوانك. اتمنى ان يحسن خطيبها التعامل مع طباعها لئلا تنقلب حياته جحياً.

ـ من قال لك أني أود رؤ يتك؟

ـ حدسي انبأني بذلك. لماذا تبدين هزيلة هكذا؟ ألا يطعمك اصدقاؤ ك جيداً؟

\_ ليندا ودايفيد صديقان رائعان.

- كنت انوي العودة اليك قبل الآن ولكن أشغالي تراكمت علي في الأسبوع الماضي.

نظر حوله سائلًا:

\_ اهناك احد في المنزل؟

ـ ليس الآن، فالزوجان خرجا، انما سيعودان في أية لحظة كما أنني

لا أحب التحدّث اليك.

ـ هناك اشياء كثيرة أقولها لك يا جوليا.

رمقها بتلك النظرة الشغوفة فلملمت بقايا رباطة جأشها وقالت:

ـ لماذا تتعب لسانك سدى؟ عد من حيث أتيت لتوفر علي وعلى نفسك جدلًا عقيمًا.

قطب بوب حاجبيه:

ـ حسناً فلنبحث بشأن بيانكا.

خبأت جوليا يديها المرتجفتين وراء ظهرها قائلة:

ـ اطمئن فلن أخبرها بما جرى بيننا.

ليس هذا ما يشغل بالي فأنا جئت لأخبرك ان بيانكا عادت من ايطاليا وترغب برؤ يتك.

\_ أعرف ذلك فقد شاهدت مقابلة لها على التلفزيون منذ دقائق.

\_ لقد حفظت وعدها اذن فمن شروط الزواج اعترافها بأن لها ابنة صبية رائعة الجمال.

ـ يا له من شرط نبيل!

ـ بالطبع، فيا من زوج يقبل بالاقتران من امرأة تمضي في الكذب واخفاء الحقيقة.

لقيت جوليا صعوبة كبيرة في ايجاد الكلمات المناسبة التي لا تفضح الموت البطيء الزاحف الى كيانها المتداعي، فقالت:

ـ أتظن أن زواجها سينجع هذه المرة؟

ـ نعم سينجح لأن بيانكا تخطط له بواقعية وصراحة، ولذا تريدك الى جانبها.

لم تقو الفتاة على تحمل المزيد فصرخت بأعل صوتها:

- لا! لن أحضر الزواج الملعون! أتظن انني دمية مجردة من المشاعر؟ أتعتقد انني نسيت ما حصل بيننا تلك الليلة؟ أنت من علمني ان اكون امرأة دافقة الاحاسيس بدل الاكتفاء بدور السكرتيرة المطيعة! ارحل عنى وقل لبيانكا ما تشاء.

منعها بوب بقبضة من يده من التوجه الى السلم وقال:

- أنا الوحيد الذي يقدر مشاعرك وأرفض أن تنسي ما حدث ما مت حية .

عناق دافىء رمى بجوليا في خضم من الانفعالات الهاذية طفت منها لتهمس:

ـ لا تفعل ذلك فانت تعلم أنه خطأ.

- أنت مجنونة يا حبيبي! ما هو وجه الخطأ من ان تعانقي من تحبين؟ لماذا انكار حب تعترف به كل ذرة من نفسك؟ وعدت بيانكا باعادتك الى المنزل الليلة ولكن لن أفعل لأني بحاجة الى الاختلاء بك.

اتبع قوله بعناق آخر اضعفه مقاومة جوليا التي حاولت لعب ورقة أخيرة بقولها:

ـ لا يسعنا طعن بيانكا في ظهرها.

- وهل تحولت بيانكا الى تلك الأم الغيورة بين ليلة وضحاها؟ ثقي أنها ستكون سعيدة ما دمت سعيدة معي كها أنها مشغولة بمصالحتها مع جورج مورغان لتهتم بقضايا قلبك.

\_ جورج مورغان!

ـ صديقك جورچ ومن غيره؟

- لا أفهم شيئاً.

- الأمر بغاية البساطة يا عزيزتي. فقد وصل جورج الى قصر كارلو بعد رحيلنا وتولى التفاوض مع بيانكا. وهو لطالما راودته شكوك في أنك ابنتها الحقيقية وخصوصاً عندما اقترح اسمك للعمل عندها كسكرتيرة ووافقت بيانكا بحماس. وعندما عدت الى ايطاليا اطلعته على الحقيقة، فواجه بها بيانكا التي انهاوت واعترفت بابعادك من حياتها خوفاً على تحطيم نجوميتها وانهيار شعبيتها. أرجو منك أن تمنحيها فرصة لتصلح اخطاءها يا عزيزتي برغم الآلام التي سببتها لك.

بدأت الحقيقة تنجلي أمام عيني جوليا وشعرت بقبس من أمل وبارقة من سعادة يلوحان امامها فقالت بصوت مرتجف:

خننت أنك ستكون عريس بيانكا.

ماذا الا أعلم من أين أتتك فكرة وجود علاقة بيني وبين بيانكا. صدقيني أني ما حاولت الاقتراب منها أبداً وكل ما فعلته اني استمعت الى سيرة حياتها لأنجز كتابي مقترحاً بأن هناك شيئاً في ماضيها تحرص على ابقائه طي الكتمان. أما أنت فكنت لغزاً محيراً منذ رأيتك في اليوم الأول، وأقمت حول نفسك حاجزاً ما برحت أجرب خرقه لأصل الى جوهرك الحقيقي.

لله أحببتك في اللحظة التي قابلتك فيها وخفت من الاعتراف بحبى معتقدة انك ستقم في حبائل بيانكا كالآخرين.

ـ لربما كنت وقعت في حبائلها لولم تسبقيها الى سحري. وخلت في البدء أني لن أصل الى قلبك مهما فعلت الى ان التقينا قرب حوض السباحة فأدركت انك ستكونين لي عاجلًا أم آجلًا.

تنهدت جوليا قائلة:

- ـ ما أتعبني معك أنك عاملتني كطفلة غير مجربة.
- ألم تكوني كذلك يا حبيبتي؟ لقد خفت عليك من الأذى وقررت استمهال لهفتي اليك حتى تنضج العلاقة بيننا.
  - ـ أتعلم ان بيانكا رأتنا يومها وحذرتني منك؟
- ـ أخبرتني بذلك وعذرتها لأنها كانت تملك مبرراً للحذر مني.
- ـ هل أطلعت بيانكا على دور جورج في حرمانها من دور فرانشيسكا؟
- ما عاد هناك أسرار بين جورج وبيانكا، ولقد اتفقا على الزواج بعد أن رضيت أمك بشروطه كلها وأهمها كها قلت ان تعترف بأنك ابنتها. وسيباستيان الماهر سيعمل على تجييش الحقيقة لصالح والدتك بجعل الخبر قنبلة مسيلة لدموع ذوي القلوب الرقيقة المتعاطفين مع الأم المعذبة.
  - \_ وانت؟ هل ستتابع العمل على تأليف الكتاب؟
- ـُ ولما لا؟ فجميع الحواجز والمخاوف زالت خاصة وأن بيانكا تعتقد ان بوسعها مراقبة عمل صهرها العتيد.
  - ـ أليس اعتقادها في محله؟
- ـ لا، فهناك امرأة واحدة على وجه هذا الكوكب تستطيع ممارسة السلطة على. أما والدتك فلها ممارسة الاعيبها على جورج. وبقلق سألته جوليا:
  - على ساعت ليون على اخطائه؟
  - بالطبع فقد استدعته الى ايطاليا ليشرف على توقيع عقد الفيلم.
    - ـ وكيف واجهت مونتي الحقيقة؟
- مونتي كانت تعرف الحقيقة منذ البداية ولذا خشيت على موقعها

- في قلب بيانكا بعد وصولك الى المنزل وبدأت بمحاربتك. هزّت جوليا راسها قائلة:
- ـ لا أصدق أن ما يحصل حقيقة الابد أنني في حلم.
  - ـ سأعانقك اذن لأثبت انه حقيقة.
    - بعد لحظات من العناق سألته: ـ متى ستأخذن الى بيانكا؟
- بعد ان أشبع شوقي اليك فنحن لن نعرف طعم الراحة لعدة ايام بعد انتشار الخبر على صفحات الجرائد.
  - أنا شخصياً استطيع الانتظار دهوراً ما دمت أعلم أنك تحبني.
    - ـ احبك يا جوليا، وانا مستعد لأثبت لك ذلك.
      - ۔ کیف؟
      - ـ متى سيعود صديقاك؟
- لا تقلق، لن يعودا قبل ساعات فقد ذهبا للاحتفال بذكرى زواجهها.
- انبها صدیقان متفهمان فعلاً وسنحتفل العام المقبل أربعتنا بذكرى الزواج.
  - ـ المستقبل يبدو مشرقاً يا حبيبي.
  - ـ سيكون مشرقاً بفضل الحب الكبير الذي نتبادله.
  - ـ أو كد لك ان جذوة هذا الحب لن تنطفيء أبداً.

### روایات عبیر

#### رَوا نُعِ الأَدْبَالِرُومَانِينَ

زوحـــة الهنـــدي السر الدفيين طال انتظـــاري الوجبه الأخسر للذئب بسسرج السسرياح الماضيي لايعسود لقياء الغرباء وردة قــايــين عصفور فئي اليك الغيمة أصلها ماء الهوى يقسرع مسسرة خيسط الرمساد الصقير واليميامة حتى تموت الشفاه أصابيع القيسمر وعياد في السساء القـــرار الصعـــب الفرريسية أريد سيجنك خطوات نحو اللهب دمية وراء القضبان

آخسر الأحسسلام هل تخطيىء الانامل البحسر إلى الأبسد الحصــار الفضــى الشبييه النـــدم جـــراح بــــاردة طائر بـــلا جناح عاطفة مسن ورق قطــار في الضبــاب قل كلمـــة واحــــدة منــــدلا تعــــالى السعادة في قسفيص هاربــــة هــــــــــان أريساف العسناب اللهب والفسير اشية لا ترحـــلی

عندراء في المدنسة الام\_\_\_واج تحتــرق العروس الاسمية رحل بـــلا قلــب سيدة القصي الجنوبي شهر عسنال مر عيناك بصرى من أحل حفنة حنيهات رجيال مين نيار نسداء السسدم ليسسالي السغجسر ما أقصر الوقست قلب في الحيط الجهسول الجميسل السزواج الابسيض أقسدام في الوحسل قـــال الزهر آه كيف أحيسا معبك غيضب العاشيق منزرعسنة الدمنوع الواحسية

## روايات عبير

#### روانع الأدتب الرومانسي

| سمعا وطاعة                              |
|-----------------------------------------|
| ايـــام معــها                          |
| صحـــراء الثلــج                        |
| الأغنية التوحشة                         |
| بانتظار الكللام                         |
| يسدان تسرتجفان                          |
| ممسر الشسسوق                            |
| الفاجساة النهاة                         |
| اســوار وأســــرار                      |
| الإرث الآســـــر                        |
| ب <u>ار</u> ت السلسور                   |
| عـــروس السـراب                         |
| الحـــد الفاصـــل                       |
| الحسصن الرصود                           |
| كسا لسيحسير                             |
| تناديه سيدي                             |
| أعسدني إلى أحلامي                       |
| المسنب وذة                              |
| الخـــطـــاف                            |
| الـوعـد الكـســـور                      |
| السجينة.                                |
| الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                                         |
| هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
|                                         |

الحمقاء الصغيم ة حـــائــرة نهـــر الذكريات نبيع الحنيان اليخـــــت إثنان عملي الطمريسق سيبيد السرعاة غفسرت لسسك صعب المنسال أيسن المفسسر القـــرضـان اللمسات الحالية لحظهات الجمسسر النجمسة والجليسد تـــوأم التنيـــن البحار الساخر حسرح الغسرالة لن تسرف الجفسون الشميمس والظللال أنين الساقىنة

الضائع ون صرخسة السيراري د خــــان الثــــار خلذ الحبب واذهب اللـــؤلـــــؤة لا تقصول لا الجهــــول بين السكون والعاصفة رمسال في الأصابيع الشـــز يــدة شاطييء العنياق ذهبين الشيعر تعسالي إلى الأدغسال ا لف\_\_\_\_خ في قبضة الأقدار د ليلــــــة القــــيد المساس اذا التهب شريك العمر

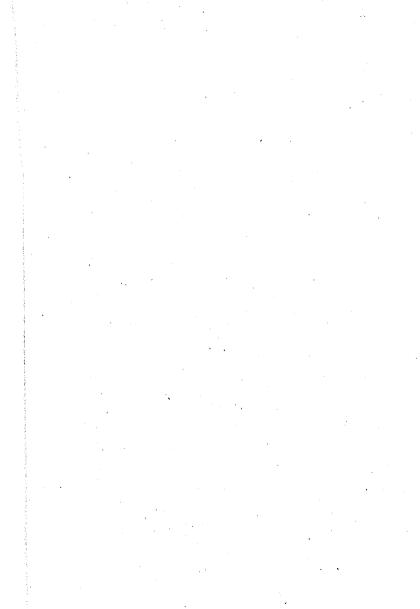

## روايات عبير

#### روائع الأدسب الرومانسيي

لو لم تســـافر لقاء واحد يكفي مصارع الثيران مازلنا غربياء نصف الحقيقة منارة في الأنواء وحسدهما فقيط أطياف بلا وجوه البحـث عن وهم الوادي السيري بحسر العتساب بين الحلم والواقع فصيول النيار قــــيد الوفاء لا أحسد سسواك أرجوحة المصير الرأية البيضاء العذاب إذا ابتسم الرجل الفراشة أنشودة البحيرة ألنصف الآخير . دورها في اللعبة حسورية التلال سيدة نفسها دون أن تـــدري ضح\_\_\_ية صخرة الأمنيات عقد الأصداف عد فقيراً مثلي لا تعتذري أبسدأ قبل أن ترحل

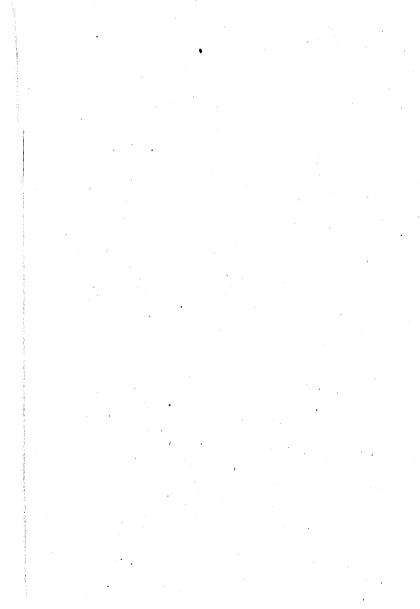



المُخذكُ همدُه الروّاياتُ إلى حيث تشعّ منارة اللقاء ويربح الحبّ كلّ جولتة مع السّعادة

في روَاياتْ عَبْ يراُصتابع الحنان تغير مجرَى الانسام نحو ربيت الميشاع

﴿ ابْضًا دنياً الحب، بَحْمَّعَت في سِطور...

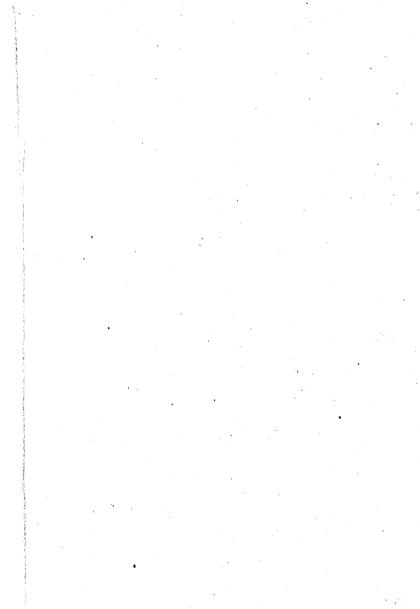

# مِن القياب ... إلى القياب



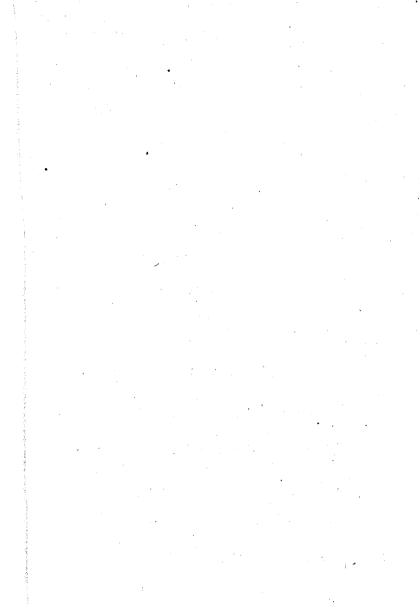